الايام عنووه المال الوجمور منع (الليم) มีมีมีผลกล้าก็ก็ก็ก็ก็

البابا شنوده الثالث

سلسلة الله والإنسان [ ٢ ] الوجود مع الله

BEING WITH GOD BY H.H. POPE SHENOUDA III

1st print January 1982 الطبعة الأولى يناير ١٩٨٢



قداسة البابا المعظم الانباري في الثالث بابا الإسكندرية وسازاقاليم المكرازة المرقسية (١١ ١١٧)

## باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد ـ آمين --

#### تصــدير

نقدم لك أيها القارىء العزيز خمس محاضرات ألقيت في الكاتدرائية الكبرى أيام الجمعة من أول مايو ١٩٧٠ إلى ٥ يونيو ١٩٧٠، عن «الوجود مع الله ». وذلك في فترة الخمسين يوماً المقدسة، والكنيسة تتذكر وجود التلاميذ في حضرة الرب، في تلك الأيام المملوءة فرحاً.

وتطرق هذه المحاضرات إلى حقيقة الوجود مع الله والإحساس بهذا الوجود .

والأوقات التي نحس فيها أننا مع الله .

وشهوة الوجود مع الله .

والمشاعر والمعلامات التي تصحب الوجود مع الله: مثل الحب، الفرح، السلام، الخشوع، البروالقداسة، الشجاعة وعدم الخوف ...

نقدمها لك بعد مرور أحد عشر عاماً على إلقائها ، لعلك لم تسمعها في ذلك الحين .

شنوده الثالث

# [ ۱ ] الوجود مع الله

« الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ، ببراهين كثيرة ، بعدما تألم » ، « وهو يظهر لهم أربعين يوماً ، و يتكلم عن الأمور المختصة علكوت الله » .

(أع١:٣)

# هذه الأربعين يوماً ...

أود أن أكلمكم اليوم عن هذه الأربعين يوماً ، التي قضاها المسيح مع تلاميذه بعد القيامة ، وعن دلالاتها ، والفوائد الروحية التي نجنيها منها ...

أعمال كثيرة عملها الرب قبل صلبه وموته عنا ، وأعمال أخرى عملها بعد قيامته ... فقد قضى هذه الأربعين يوماً مع تلاميذه ، يحدثهم عن الأمور المختصة بالملكوت :

يضع لهم أساس الكنيسة ، ويسلمها عقائدها وطقوسها ، الممهم الأمور الخاصة بالرعاية ، ويثبتهم في الإيمان ...

يحولهم من الخوف والفزع والإضطراب والشك، إلى اليقين والقوة، فى صلابة الإيمان. يجعلهم بعد الأربعين يوماً مستعدين أن يجابهوا العالم كله قلب قوى. لقد أخرج من العلية هؤلاء الخائفين المختبئين، لكى ينشروا لإيمان في العالم كله ...

## كانت أياماً لازمة لتأسيس الكنيسة . وكانت أيام فرح :

لقد قال لهم الرب من قبل « ولكن حزنكم يتحول إلى فرح ...
مأراكم فتفرح قبلوبكم . ولا يننزع أحد فرحكم ينكم» (يو٢٠:١٦٠) .

واحتفالاً بهذا الفرح ، لا تصوم الكنيسة ، ولا تنقطع عن الطعام ، لأن الرب قال: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم ؟! مادام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا ، ولكن ستأتى أيام ، حين يرفع العريس عنهم ، فحينئذ يصومون ( مر٢ : ١٩ ، ٢٠ ) .

ولذلك فحتى صوم يومى الأربعاء والجمعة ، الذى تصومه الكنيسة على مدار السنة ، ولا تمنعه سوى الأعياد السيدية الكبرى ، هذا الصوم يمتنع في هذه الأيام ، التي لا نذكر فيها الصلب ولا التآمر ، إنما نذكر وجود الرب مع تلاميذه ...

أيام الفرح هذه ، أيام لقاء الرب بخاصته وأحبائه ، ليس فيها أيضاً مطانيات تذلل ، ولا فيها ألحان حزن ... حتى أنه إذا توفى خلالها أحد المؤمنين ، يدخل الكنيسة بلحن الفرح ، بلحن القيامة ، ولا تسمعون مطلقاً لحنا حزيناً في الحنازات ...

إنها أيام جميلة في اختبارتها الروحية ، وفي أحداثها ، وفي فاعليتها . وأفضل تدريب فيها هو اختبار الوجود مع الله ...

# الله مع أحبائه ...

كان التلاميذ فرحين إذ رأوا الرب (يو ٢٠: ٢٠). وكان الرب فرحاً أيضاً بوجوده وسط أحبائه.

هذا الذى « أحب خاصته الذين فى العالم ، أحبهم حتى المنتهى » (يو١٤:١) ... إنه يريد أن يكون معنا ، وأن نكون نحن أيضاً معه ، الآن وإلى إنقضاء الدهر...

## أليس إسمه عمانوتيل ، الذي تفسيره الله معنا (مت ١ ٢٣:١)

لذلك قال لتلاميذه في يوم الخميس الكبير:

ونفس هذا المعنى ، قاله في مناجاته للآب :

« أيها الآب ، أريد أن هـؤلاء الـذيـن أعـطيتني ، يكونون معى حيث أكون أنا » (يو٢٠: ٢٤).

إنه لا يريد فقط أن نكون معه في الأبدية ، إنما يعدنا بذلك على لأرض أيضاً ، فيقول «ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر»

(متى ٢٨: ٢٠) وأيضاً «حيثا اجتمع اثنان أوثلاثة بإسمى، فهناك أكون في وسطهم » (متى ١٨: ٢٠).

و بـالـنــسبة إلى كل فرد يحبه ، يقول « إن أحبني أحد يحفظ كلامي ، ويحبه أبى ، وإليه نأتى ، وعنده نصنع منزلاً » (يو١٤ ٢٣ ) .

وليس فقط عن الأحباء ههنا ، بل أيضاً عن الذين انتقلوا إلى السفردوس ، قسال للسعن اليمين «السيرم تسكرون مسعسى فى الفردوس » ( لو٢:٢٣) .

ومع الخدام والرعاة ، يقول عنه سفر الرؤيا « الممسك السبعة الكواكب في يمينه ، الماشي في وسط السبع المنائر الذهبية » (رؤ؟: ١) أي أنه في وسط الكنائس ، وفي يديه رعاتها ...

هذا الذى يوجد معنا ، على الأرض ، وفى الفردوس ، وفى الأبدية ، فى وسط الكنائس ، ومع الرعاة ، ومع المصلين فى كل مكان على الأرض ، ومع كل إنسان يحبه ...

ترى على أى شيء يدل هذا ؟

أيدل هذا على محبته ، أم على لاهوته إذ هو في كل مكان؟ أم على الأقل ... وجوده معنا ...

أيضاً في مجيئه الثانى ، نلمح نفس هذه الحقيقة : سيأتى على السحاب ، ومعه ربوات قديسيه (يه ١٤) . وحينا يجلس للدينونه ، يكون أحباؤه معه « ... على اثنى عشر كرسياً ، يدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر» (متى ٢٨: ١٩) .

وفي هذا الجيء الثاني ، يقول القديس بولس الرسول:

«ثم نحن الأحياء الباقين ، سنخطف معهم جميعاً فى السحب ، لملاقاة الرب فى الهواء . وهكذا نكون كل حين مع الرب . لذلك عزوا بعضكم بعضاً بهذا الكلام » ( ١ تس ٤ -١٨،١٧) .

نعم ، ما أحلى هذه الانشودة : ونكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضاً بهذا الكلام ...

حقاً ، إن الوجود كل حين مع الرب ، هو « ما لم تره عين ، وما لم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر . » .

## ما أجمل أن الرب في التجلي ، لم يكن وحده ...

ظهر معه فى هذا التجلى موسى وإيليا ، رمزاً للمتزوجين والبتوليين ، ورمزاً للذين ماتوا والذين لم يموتوا بعد ، ورمزاً لأهل الوداعة يمثلهم موسى (عد١٢: ٣) ، وأهل الحزم يمثلهم إيليا (١ مل١٥: ٤٠) . الكل مع الرب على جبل التجلى ...

ولكى تكل الصورة، في حادثة التجلى. قال الكتاب إن الرب أخذ سعه إلى الجبل بطرس و يعقوب و يوحنا (متى ١:١٧) ... فكانوا معه ... وأوا هذا المجد، وسمعوا الصوت من السحابة ...

وجد التجلى ، يذكرنا أيضاً باورشليم السمائية ، حيث نرى الله يسكن مع شعبه . وفي ذلك يقول القديس يوحنا الرائى : وسمعت صوتاً عظيماً من الساء قائلاً :

« هوذا مسكن الله مع الناس . وهوسيسكن معهم » ، « وهم يكونون له شعباً . والله نفسه يكون معهم ، إماً لهم » (رؤ ٢١ : ٣ ) .

إنها نفس الصورة القديمة لخيمة الإجتماع « الله وسط شعبه » . ولكنها هنا في مجد وحب وبر، حيث لا خطية من الناس تحتاج إلى ذبيحة ، بل الكل طاهر...

كل هذا نتذكره في الأربعين يوماً ، ونحن نضع أمامنا صورة الرب وسط تلاميذه القديسين ، أحبائه واولاده ...

إنسا في هذه الأيام نحتفل بوجود الله معنا ، أو على الأقل نطلب إليه ذلك ، كما فعل تلميذا عمواس ، إذ « ألزماه قائلين :

أمكث معنا ، لأنه نحو المساء ، وقد مال النهار (لو؟ ٢٩: ٢٩)

يقول الإنجيل ، مكملاً هذا المعنى الجميل ، إنه « دخل ليمكث معها . ولما اتكأ معها ، أخذ خبزاً وبارك وكسر، وناولها . فانفتحت أعينها وعرفاه » ...

ما أحوج كلاً منا أن يقول له: امكث معى يا سيدى. وكما باركت في ذلك الزمان، الآن أيضاً بارك ...

## من ذلك الزمان ...

إن قصة « الله معنا » هي قصة قديمة ، ودائمة ... ما أكثر ما ترددت في الكتاب ، وسمعها واختبرها آباؤنا القديسون . .

## بدأت منذ كان الله مع آدم في الفردوس ...

وهناك كان يكلمه ، ويباركه ، ويمنحنا أيضاً سلطاناً (تك ١). وبالخطية زال الإحساس بالوجود في الحضرة الإلهية ، وشعر الخاطيء بانفصاله عن الله . وظهر هذا الإنفصال في عمقه ، حينا صرخ قايين قائلاً للرب «ذنبي أعظم من أن يحتمل . إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ، ومن وجهك أختني » (تك ١٤،١٣:١٤).

## نعم ، إن الخطية تسبب إنفصالاً عن الله ...

فيها يصرخ الخاطىء ويقول « لا تطرحنى من قدام وجهك ، وروحك القدوس لا تنزعه منى » (مز٥٠) « لا تصرف وجهك عنى » «حتى متى تحجب وجهك عنى » (مز١٢).

حيها يبتعد الإنسان عن الله ، يحس الله مبتعداً عنه ... وأحياناً يحس ذلك وقت الخوف . والخوف ليس من الإيمان .

وهكذا يقول المرتل في خوفه من مؤامرات الأشرار « لماذا يارب تقف بعيداً. لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ » ( مز١:١٠).

لذلك يحرص الله أن يعزى أولاده ، و يشعرهم بوجوده معهم في كل ضيقاتهم . وهكذا قال لعبده يشوع بعد موت موسى :

## « كما كنت مع موسى ، أكون معك . لا أهملك ولا أنركك »

تشدد وتشجع . لا ترهب ولا ترتعب . لأن الرب إلهك معك حيثًا تذهب ... لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك » (يش ١:٥:١).

نفس التشجيع ، كان أيضاً من الله لأرمياء الصغير:

« لا تخف من وجوههم ، لأنى أنا معك لأنقذك ، يقول الرب » « يحار بونك ولا يقدرون عليك ، لأنى أنا معك يقول الرب ، لأنقدك » « هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة ، وعمود حديد ، وأسوار نحاس على كل الأرض » (أر١٠،١٩،٨١).

نَفْسِ التشجيع الذي كان ليشوع وأرمياء ، كان أيضاً لبولس: قال الرب لبولس لما قاومه اليهود جداً في كورنثوس:

« لا تخفف، بل تكلم ولا تسكت . لأنى أنا معك ، ولا يقع بك أحد ليؤذيك » (أع ١٠،٩:١٨) .

#### إن الشعور بوجود الله مع الإنسان ، يعطيه قوة وثقة.

لهذا فإن مراحم الله وتعزياته تشعر الإنسان بوجود الله معه ، لكى يتعزى ويتقوى ، وتكون له جسارة قلب ، من النعمة ، لمواجهة كل ضيق ، فلا يخاف من أعدائه مهما اعتزوا جداً ...

وفى قصة الثلاثة فتية ، لم يكن الأمر مجرد وعود إلهية . إنما كان الرب معهم فعلاً ، وهم فى أتون النار ، فلم تقو على ايذائهم ، وسبحوا الله داخل الأتون ...

#### إن قصة الثلاثة فتية مثال قوى للوجود مع الله.

وقد كانت هذه القصة مصدر عزاء عميق للأجيال ، ونحن نتغنى بها في التسبحة كل يوم حينها نرتل الابصلمودية ...

وكما أن الثلاثة فتية لم يخافوا النار لشعورهم بأن الله معهم، كذلك لم يخف دانيال من إلقائه في جب الأسود ... وكذلك كان المرتل مطمئناً ، حينا قال :

« إن سرت في وادى ظل الموت ، لا أخاف شراً ، لأنك أنت معى » (مز٢٣ : ٤ ) .

وبنفس الروح قال «الرب نورى وخلاصى بمن أخاف؟! ... إن يحاربنى جيش فلن يخاف قلب. وإن قام على قتال، فني ذلك أنا مطمئن» (مز٢: ٢٠١).

طالما السحابة فوق رأسك ، فأنت لا تخاف حتى إن دخلت في قلب البحر الأحمر، أو تهت سنوات في برية سيناء..

إن الشعور بالوجود في حضرة الله ، لا يجعل الإنسان يخاف ، مها كانت الأخطار محدقة . وأيضاً هناك فائدة أخرى :

## شعورك بالوجود في حضرة الله ، يمنحك استحياء فلا تخطىء.

هكذا كان يوسف الصديق ... كان يشعر أنه واقف قدام الله ، والله يراه. فكيف يخطىء ، ويفعل ذلك الشر العظيم قدام الله !! وهكذا شعوره بأنه يتعامل مع الله ، أعطاه إستحياء في قلبه ، وارتفاعاً عن مستوى الخطية .

حقاً ، إن الإنسان أشناء إرتكابه للخطية للا يكون في حالة شعور بالوجود في الحضرة الإلمية ... لا يكون الله أمام عينيه ، ولا في فكره ، ولا في قلبه ... بل يكون في حالة إنفصال عنه ، لأنه لا شركة للنور مع الظلمة .

على أنه كشيراً ما يحيط بنا الله وقت الخطية ، لكى ينقذنا منها ، كما يحسط بنا وقت الخطر أو الخوف لينقذنا منها ... ولكننا للأسف قد لانشعر

بيد الله التي تلمسنا لنستيقظ ، أو تلمسنا لنتقوى . ما أعمق قول القديس اوغسطينوس :

كنت يارب معى ، لكننى من فرط شقوتى ، لم اكن معك . إن وجود الله شيء ، والإحساس بوجوده شيء آخر . .

## عدم إدراك وجود الله ...

قد يكون الله مع بعض الناس ، ومع ذلك فهم لا يشعرون بوجوده معهم ، ربحا لشيء في فكرهم ، أو لظروف تحيط بهم ، تعوقهم عن الإحساس بوجود الله وعمله . .

#### \* مثال ذلك : جدعون ...

كان الله معه . وقد شهد ملاك الرب بذلك قائلاً له : الرب معك ياجبار البأس (قض ٢ : ١٢) . أما جدعون الذي لم يكن يشعر بوجود الله في حياة الشعب ، فقد ردّ على الملاك قائلاً «اسألك ياسيدى : إن كان الرب معنا ، فلماذا أصابتنا كل هذه ؟ وأين كل عجائبه التي اخبرنا بها آباؤنا ؟ ... » .

كان إيمان جدعون في بداءته ، يريد أن يلمس بأصابعه ... ولم يكن يتصور وجود الله ، يتفق مع وجود الضيفات!!

فى مسطقه وقتذاك: إما أن يكون الله موجوداً معهم، وحينئذ لا يمكن أن تصيبهم الضيقات ...! وإما أن تكون الضيقات الموجودة دليلاً على عدم وجود الله معهم ...!

إنه الإيمان ، بدون الصليب !أو الإيمان الذي يريد الحياة سهلة ! أو الإيمان الذي يضع لله توقيتاً عاجلاً لعمله ، ولا يستطيع أن ينتظر الرب من محرس الصبح إلى الليل (مز١٣٠).

#### \* مثال آخر: المجدلية ، وتلميذا عمواس ...

المجدلية ظهر لها السيد المسيح بعد قيامته ، فظنته البستانى . وكان معها ولكنها لم تعرف أنه هو . وعلى الرغم من وجوده معها ، كانت لا تزال تفكر أن جسده قد شرق ، وربما يكون البستانى قد سرقه ، وتسأل : قل لى أين وضعته ؟! (يو١٤:٢٠) .

وتلميذا عمواس ، ظهر لهما أيضاً السيد المسيح ، وتحدث معهما ، ومع أن قلبها كان ملتهباً فيها أثناء حديثه معهما ، ولكن « أعينها أمسكت عن معرفته » . ولم يدركا أنه هو ، إلا بعد اختفائه عنها ! ( لو٢:٢٦) .

ما أكثرما يكون الرب معنا ، ونحن لا ندرك !

#### \* مثال صموئيل النبي :

تحدث إليه الرب ثلاث مرات في طفولته ، وهولا يميز الصوت ،

#### يظن أنه صوت عالى الكاهن، وليس صوت الله !

وفى المرة الرابعة ، لما أجاب ((تكلم يارب فإن عبدك سامع ، كان اء على نصيحة عالى ، وليس لموهبة تمييز ( ١ صم ٣ : ١٠-١ ) . ولكن مموثيل نما فى الروح ، وصار يشعر بالوجود الإلهى ، ويميز صوت الله ، كلم إليه أو على فحمه .

## مثال أبينا إبراهيم :

زاره الرب مع ملاكين ، ولكنه لم يميزأن هذا هو الرب ، ولم يشعر لوجود الإلهى ، بدليل قوله له: «ياسيد ، إن كنت قد وجدت نعمة فى ينيك ، فلا تتجاوز عبدك . ليؤخذ قليل من ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا لت الشجرة . فآخذ كسرة خبيز فيتسندون قلوبكم ثم ازون » (تك١٨ : ٣-٥) .

ولوشعر أنه موجود فى حضرة الله وملائكته ، ما كان يحضر كسرة خبز سندوا قلومهم! ما كان يذبح عجلاً ، ولا يصنع لهم خبز ملة ، ولا يحضر م زبداً ولبناً . .!

على أن أبانا إبراهيم أدرك أنه فى حضرة الله فيا بعد ، لما أعلن له الله

#### \* مثال اللص الشمال:

كان إلى جوار الرب على الصليب ، ولم يستفد من هذه العتب الإلهية ، بيل كان يجدف سيه ، ولم يدرك أنه هو ، حتى يقول له مع زمينه اللص اليمين « اذكرنى بارب متى جئت فى ملكوتك » . بل ظل يستهزأ به ومات هذا اللص فى خطيئته ولم يستطيع أن يقول مع بولس الرسول « مع المسيح صلبت » (غل ٢٠: ٢٠) لأنه لم يؤمن أنه المسيح ، إنه لم يمت مع المسيح كاللص أيمين وإنما مات إلى جواره ، وقلبه بعيد عنه .

#### \* مثال الظلمة لم تدركه:

عاش المسيح وسط أهله وعشيرته ، ولم يدركوا أنه هو . « إلى خاصته جاء ، وخاصته لم تقبله » هذا النور الحقيق أشرق فى الظلمة « والظلمة لم تدركه » (يوا: ١١،٥) . ومع أنه عاش بينهم ، لم يشعروا بوجوده ، بل قالوا عليه إنه ضال ، ومضل ، وكاسر للسبت ، وناقض للشر يعة ، وقالوا إنه ببعلز بول يخرج الشياطين . ورفضوه وقدموه للصلب ...

وحتى أهمل قبر يستم لم يتؤمنوا به ، وعيروه بأنه إبن النجار، حتى قيل « ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه » !

كل هؤلاء وأمشالهم ، كان الله موجوداً معهم ، ولكنهم لم يتمتعوا بالوجود الإلهى ، ولم ينالوا بركته وفاعليته .

إن الوجود مع الله ، ليس مجرد وجود مكانى ، إنما هو وجود قلبى عاطنى وعملى ، له آثاره ...

#### و مثال الشيطان:

فى قصة أيوب ، كان الشيطان واقفاً فى الحضرة الإلهية «جاء بنوالله مثلوا أمام الرب . وجاء الشيطان أيضاً فى وسطهم » (أى ٢:١) . ومرة خرى «جاء الشيطان أيضاً فى وسطهم ، ليمثل أمام الرب » (أى ٢:١) . كان له شرف الحديث مع الله . ولكنه لم يستفد شيئاً ، ولم يتمتع بالوجود عضرة الله ، بل أضاف إلى شره شراً .

وفى المتجربة إلى الجبل ، التتى الشيطان بالرب ، و بنفس الأسلوب غاف إلى شره شراً ، ولم يتمتع بالوجود مع الله .

#### أمثلة بعض الخطاة :

قايين وقف أمام الله مرتين: مرة نصحه فيها الرب وأرشده ، ولكنه لمن ستفد شيئاً لأن قلبه لم يكن مع الله ، واستسلم للخطية الرابضة . والمرة لثانية وقف في الحضرة الإلهية ، ولم يتمتع بالوجود الإلهي ، إنما استمع إلى ينونته (تك ٤ : ٢ ، ٩).

والشاب الغنى تسمتع بالحضرة الإلهية إلى لحظات ، ونظر إليه الرب سوع وأحبه . ولكنه خرج من المقابلة حزيناً ، لأنه كان ذا أموال كثيرة ، لم يستفد من نصيحة الرب . وبالمثل أولئك الذين دعاهم الرب للخدمة فاعتذروا. وبالمثل العبد البطال صاحب الوزنة الواحدة

و يعوزنا الوقت إن ضربنا أمثلة لأشخاص وجدوا في حضرة الله ولم يستفيدوا بل أدينوا. لذلك قلنا إنه ليس وجوداً مكانياً هذا الذي نعنيه، بل وجوده في القلب، في حب ...

إن كانت مأساة ، أنك توجد فى حضرة الله ، ولا تشعر به فأساة أكثر أن توجد فى حضرته وتحاربه ، وتأخذ دينونته ، أو توجد فى حضرته فى لا مبالاة .

كالذين يحضرون إلى الكنيسة ، يقفون أمام الله ، فى بيته ، بتهاون ، أو بفكر شارد . أو الذين يتناولون من الأسرار المقدسة ، كعادة ، بلا عمق ، ويخرجون من التناول ليخطئوا كما كانوا ...

لذلك كله ، نحب أن تكون المشاعر متناسبة مع الوجود الإلهي .

وكم من مرة ، تقابل مع الرب الكتبة والفر بسيون والصدوقيون والكهنة وشيوخ الشعب ، ولكن قلوبهم لم تكن معه ، وزينهم لم تكن صافية للإستفادة منه ، بل أن بعضهم كان يسمى أن يصعده بكلمة . لذلك كان وجودهم مع الرب دبنونة عليهم وليس نفعاً .

كذلك الفريسي الذي استضافه في بيته وليس في فلبه، وكان يرقب والمرأة الخاطشة تسكب دموعها على قدميه، ويدينه في فكره، ولم يستفد من الوجود في حضرة الله.

## مشار تناسب الوجود مع الله ...

١ ـ ينبغي أولاً أن يكون لنا الإيمان بوجود الله معنا .

الإيمان بوعوده ، والإيمان بمحبته ، والإيمان بعمله .

ولا يجوز لنا أن نقيس وجود الله معنا بالراحة في العالم. فالمشاكل والضيقات ليست علامات للتخلى، وليست دليلاً على عدم وجود الله معك. الله سمح بها، لتأخذ ما فيها من بركة، ومن أكاليل، ومن فوائد روحية وهي تصيبك لكى تظهر معدنك الطيب كها حدث لأيوب، ولكى تأخذ منها خبرة في الحياة . وأيضاً لكى تتزكى ، ولكى تقو يك وتصقلك .

إن أسعد أوقات اللص اليمين ، كانت وهو مصلوب مع المسيح .

كن إذن شديداً في الضيقة . لا تجعل الضيقة تحطمك ، إنما حطمها أنت بإيمانك . إن الزجاجة إذا وقعت على صخرة ، لا تتحطم الصخرة ، وإنما تتحطم الزجاجة . كن إذن صخرة ...

## ٧ ـ لا تعتبر وجود الله في حياتك مؤقتاً ، بل دائماً .

إن المسيح لم يكن مع تلاميذه خلال الأربعين يوماً فقط ، وإنما «كل الأربعين يوماً فقط ، وإنما «كل الأعلام وإلى انقضاء الدهر» ...

إن كان معهم في الأربعين يوماً بطريقة منظورة ، فقد كان معهم كل الأياء ،طريقة غير منظورة . وكانوا يؤمنون بهذا . بل أن بولس الرسول يقول

« لكى أحيا لا أنا ، بل المسيح يحيا فتى » ( غل ٢٠: ٢٠) . إذن كان يؤمن أن المسيح ليس فقط معه ، وهو بالأكثر فيه ...

لذلك إن حوربت بأن الله ليس معك ، قل لنفسك : كلا ، إنه معى ، ولكننى أنا الذى لا أدرك وجوده ، كما حدث مع المجدلية ... العيب إذن فينا ، وليس فى عدم وجوده .

٣ ـ لذلك ينبغى أن تكون حواسك الروحية مدربة وإن لم تدرك وجوده مباشرة ، فستدرك ذلك بالتدريج .

المجدلية لم تدرك وجوده ، وظنته البستاني . ولكن الرب عمل فيها ، فشعرت به أخيراً ، وقالت له « رابوني » أي يامعلم .

والمولود أعمى ظن أنه إنسان بار، ثم نبى . ولما حدثه الرب عن إبن الله ، سأل: من هو لاؤمن به ، إذ لم يكن إلى تلك الساعة يعرفه . على أنه عرفه أخيراً وآمن وسجد له (يوه: ٣٥-٣٨).

السامرية أيضاً عرفته أيضاً بالتدريج وليس من أول وهلة.

والشلاميذ ظنوه أولاً خيالاً أو روحاً ، ثم آمنوا أخيراً ( لو٢: ٣٧). ولم يـؤمـنوا فقط ، بل نشروا الإيمان في كل مكان . وقالوا عنه :الذي رأيناه وسمعناه ولمسته أيدينا ( ١ يو١: ١،١) . لا تتنضايق إذن إن كان إدراكك ضعيفاً لوجود الله في حياتك. إنما عليك أن تصلى وتقول [أعن يارب ضعف إيماني] وثق أن قوته في الضعف تكمل (٢ كو٢١:٩).

ملاحظة أخرى هامة جداً أقولها لك، وهي :

٤ ـ لا يكنى أن يكون الله معك ، إغا يجب بالأكثر أن تكون أنت أيضاً معه ... لك معه شركة .

وليتك تأخذ درساً من ملائكة الكنائس السبع في آسيا لم يكن الرب فقط معهم، وإنما كان أيضاً ممسكاً بهم، وكانوا في يمينه (رؤ٢:١). وعلى الرغم من هذا يقول الرب لملاك كنيسة أفسس «عندى عليك أنك تركت محبتك الأولى. فاذكر من أين سقطت وتب ... وإلا فإني آتيك عن قريب، وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب » (رؤ٢:٤،٥) ... عجيب أنه في يمين الله، وقد سقط، ويحتاج إلى توبة ...!

وأخطر من هذا ملاك كنيسة لاودكية الذى يقول له الرب «أنا عارف أعمالك أنك لست حاراً ولا بارداً ... هكذا أنا مزمع أن أتقيأك من فى ... ولست تعلم أنك أنت الشقى والبائس وفقير وأعمى وعريان ... فكن غيوراً وتب » (رؤ٣:١٥:١٥).

وأخطر من هذين ملاك كنيسة ساردس، الذى يقول له الرب: إن لك إسماً إنك حى وأنت ميت (رؤ٣:١) ... ومع ذلك كان في بمين الله، الرب ممسك به. إذن لا يكنى بأن يكون الله معك ، إنما كن أنت أيضاً معه ، بكل القلب والفكر والحواس والإرادة .

## ولتكن لك المشاعر اللائقة بالوجود في حضرة الله.

ولعل منها الخشوع. فإن يشوع النبى لما أحس أنه أمام رئيس جند الرب، يقول الكتاب «فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد. وقال له: عادًا يكلم سيدى عبده» (يشه: ١٥). وخلع نعله من رجليه، لأن المكان الذي كان واقفاً فيه مقدس.

وهكذا فعل موسى النبى أيضاً ، حينا ظهر له الرب وكلمه في العليقة التي لا تشتعل (خر٣:٥).

وكما يليق الخشوع بالوجود مع الله ، كذلك يليق البر. لأنه « أية شركة للنور مع الظلمة » ( ٢ كو٦ : ١٤ ) .

و يليق بالوجود مع الله الفرح ، فقد فرح التلاميذ لما رأوا الرب (يو ٢٠:٢٠). كذلك تبليق مشاعر أخرى كثيرة من الحب والسلام ... وغيرها .

وسنتكلم عن هذا كله بالتفصيل في المحاضرات المقبلة إن شاء الله .

غير إننى أود أن أختم بملاحظة هامة وهي أن فترة الوجود مع الله هي فترة حب ، تليق بها سرية العلاقة الشخصية .

## مشاعر تحفظ في سرية ...

أربعين يوماً قضاها المسيح مع تلاميذه ، ومع ذلك لم يسجل الكتاب ما دار في هذه الأيام من مشاعر ومن أحاديث ، إنما جملها سفر أعمال الرسل في عبارة بسيطة . أما الأناجيل فأشارت بالأكثر إلى شكوك التلاميذ وضعفاتهم وكيف عالجها الرب . ولم تذكر لنا حتى تفاصيل يوم واحد من الأربعين يوماً ...

## هنا واتعجب من الذين يقفون أمام الناس ليحكوا اختباراتهم!!

أين اختباراتكم هذه من اختبارات آبائنا الرسل ، الذين لم يسجلوا منها شيئاً ، ولم يذكروا سوى ضعفاتهم وشكوكهم ...

إن حياة الحب والعشرة مع الله ، هي قدس أقدس ، يليق بها الصمت . والحديث عنها تعليم غير كتابي ...

مريم أخمت لعازر ، إختارت النصيب الأفضل ، وجلست عند قدمى المسيح ، تستأمله ، وتستمع إليه ، ولكنها لم تذكر شيئاً من كل هذا ، ولا سجل الكتاب شيئاً منه ... إنه قدس أقداس .

وموسى النبى قضى هرج الرب أربعين يوماً على الجبل ، دون أن يحكى ماذا قال له الرب فيها ، وما أعماق تلك العشرة . .

واخسوخ المذى لم مجت ، سجلت حياته كلها فى عبارة واحدة تغريباً هى «وسار اختوخ مع الله ، ولم يوجد لأن الله أخذه» (تك ٢٤:٩). ولم يشرح الكتاب كيف سار اختوخ مع الرب ، ولا اختوخ تحدث عن هذا إنه قدس أقداس .

و بـ ولـ الرسول صعد إلى السياء الثالثة ، ولكنه لما نزل ما قص علينا شيئاً مما رآه ، بل قال إنه «سمع كلمات لا ينطق بها ، ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها » ( ٢ كو ١٢ : ٤ ) .

لماذا يا معلمنا بولس العظيم لا تحكى لنا اختباراتك ، كما يحكى أبناء اليوم ؟! مبارك هو صمتك . إنه أيضاً قدس أقداس .

بل أكثر من هذا مريم العذراء ، في كل عشرتها مع المسيح ، لعلنا نقول: ليتها حكت لنا تلك الثلاثين سنة التي عاشها المسيح قبل خدمته الجهارية ، تلك التي ختم عليها بالصمت ... لقد صمتت العذراء . وكانت تحفظ كل هذه الأمور متأملة بها في قلبها (لو٢:١٥) .

إن الصمت وليس الكلام ، هو الذي يليق بالروحيات والحب الإلهى والعشرة مع الله ، مثلها صمت التاريخ عن تأملات القديس الأنبا بولا السائح خلال ثمانين عاماً في الوحدة .

هكذا صممت التلاميذ عن الأربعين يوماً . وما حدثهم المسيح عنه من الأمور المختصة بملكوت الله ، ظهر في حياتهم وممارساتهم ، ووصل إلينا بالتقليد ، أكثر مما وصل بالكفام .

ولعلك تقول: لماذا لم يتكلم هؤلاء جميعاً ، لنتعلم من حياتهم ؟ ل لك: عش مثلهم ، وأنت تعرف حينند ما أخفوه.

اجلس عند قدمي المسيح ، مثلها جلست مريم ، وحينئذ سيقول لك ما ملها ، أو ما يناسبك من أحاديث أخرى ...

وإن أحببت المسيح ، كما أحبه الرسل ، وتركوا كل شيء وتبعوه ، سينئذ سيحدثك مثلهم عن الأمور المختصة بملكوت الله ، ليس فقط على ى أربعين يوماً ، وإنما طول الحياة .

إفتح قلبك لله ، وهو يملؤه حباً . وافتح ذهنك له ، وهو يضع فيه أجمل حادبت . عش معه بكلياتك . يفص عليك من مواهبه وبعمه وقوته ، بئذ نقول مع داود في المزمور :

« إنى اسمع ما يتكلم به الرب الإله » .

أما إن أردت أن يحدثك الرب وأن يعطيك، لكى نشرح خرين وتحكى، فإنك تكون قد خرجت من سرية الحب، وبدلاً الخدع المغلق صرت نبوق قدامك بالبوق.

أما إن احتفظت بقدسية العلاقة وسريتها ، فإن الرب يقول عنك ختى العروس جنة مغلقة ، عين مقفلة ، ينبوع مختوم » ( نش ٢:٤٢ ) .

يت هذه المحاضرة في الكاتدرائية الكبرى بالقاهرة يوم الجمعة ١٩٧٠/٥/١ م.

# [ ۲ ] أوقات الإحساس بالوجود مع الله

« حقاً إن الرب فى هذا المكان ، وأنا لم أعلم » . ( تك ٢٨ : ١٦ ) ما هي أوقات الإحساس بوجود الله ؟ متى تشعر النفس بأن الله موجود معها ؟

فى الحقيقة ، من ضمن الأوقات الأساسية التى نحس فيها بوجود الله معنا :

## ١ ـ أوقات الضيق والتعب:

وقت الضيق ، هو وقت الإحتياج إلى الله . وفيه تشعر بوجود الله ، أكثر مما تشعر في وقت الراحة أو المتعة . تشعر في الضيقة بيد الله كيف نتدخل وتعمل وتنقذ ...

يعقوب أبو الآباء ، بدأت خبراته الروحية في وقت الضيقة .

لم نسمع له عن خبرات روحية ولا مناظر ولا رؤى فى بيت أبيه ، ولا صراع مع الله ، ولا وعود إلهية ، ولا تغيير لإسمه ...

ولكن لما قال عيسو « أقوم وأقتل يعقوب أخى » ( تك ٢٧ : ٤١ ) وهرب يعقوب من وجه أخيه هنا بدأ يشعر بوجود الله في حياته ... وفي هرو به وضيقته رأى السلم الواصلة بين الساء والأرض ، ورأى الملائكة ساعدة ونازلة عليها ، وسمع صوت الله يقول له « ها أنا معك ، وأحفظك شيئا تذهب ، وأردك إلى هذه الأرض » (تك ٢٨ : ١٠-١٥) . و بدأت ليعقوب سلسلة من الخبرات الروحية في الحياة مع الله ...

#### ونفس الوضع بالنسبة إلى يوسف الصديق:

لم يدخل فى العشرة الإلهية كما ينبغى ، وهو إبن مدلل فى بيت أبيه ، له قيص ملون ، وأحلام جيلة ، تثير حسد أخوته وغيرتهم ... ولكن لما ألق فى البئر، ولما بيع كعبيد، بدأ يختبريد الله معه ، كيف ينجح طرقه ، وكيف يعزيه حتى وهو فى السجن ، وكيف يمنحه موهبة تفسير الأحلام ، ويمنحه نعمة فى عينى حافظ السجن والمسجونين ، بل يمنحه نعمة فى عينى فرعون نفسه « والله أراد به خيراً » (تك ٥٠: ٢٠) .

أفضل أيامه الروحية ، كانت وهوفى الضيقة . أما لما صار وزيراً ، فلم نسمع عنه حينئذ رؤى أو أحلام ، بل كان رجل إدارة وسلطة . ولم تكن إرادة الرب مكشوفة له وقت مباركة إبنيه افرايم ومنسى ، كما كانت مكشوفة لأبيه يعقوب الذي عاش في الضيق (تك١٧:٤٨) .

## و يونان النبي كانت أعمق روحياته وهو فى بطن الحوت.

حينا كان طليقاً ، كان معانداً للأمر الإلهى ، متمسكاً برأيه . أما احينا ابتلعه الحوت ، وجازت فوقه التيارات واللجج ، حيث صرخ من حوف الهاوية ، فسمع الرب صوته . لذا أعبت فيه نفسه ، صلى يونان إلى الرب وهوفى جوف الحوت ، وقال «حين أعيبت في نفسى ، ذكرت الرب وهوفى جوف الحوت ، وقال «حين أعيبت في نفسى ، ذكرت الرب ، فجاءت إليك صلاتى ... بنصوت الحمد أذبح لك ، واوفى بما نذرته » (يون ١٠٢١٢) .

## وأمثلة لأنبياء وأبرار كثيرين:

الشلاثة فتية تمتعوا بوجود الله معهم ، وهم في أتون النار. ودانيال نبي شعر بعمل الله لأجله وهوفي جب الأسود.

و بطرس الرسول لمس يد الله معه وهوفى السجن (أع ١٦: ٦، ٧) وكذلك القديس بولس أيضاً (أع١٦: ١٦٥). و يوحنا لم يبصر تلك رؤيا المعظيمة، إلا وهوفى الضيقة، منفياً في جزيرة مس (رؤد: ١٠،٩١).

وتـلامـيـذ الـرب أبـصـروا يده معهم ، لما اضطربت السفينة وهاجت يح ، فأتاهم في الهزيع الأخير من الليل ، وانتهر الرياح .

حقاً ، حينا لا توجد حلول بشرية ، نبصريد الرب تعمل .

أحياناً ، لمبا يرتفع الإنسان في مركزه ، يختني عمل الله من قاموسه . ن الجائز أن تجد في هذا القاموس كلمات الشهرة والمال والعظمة كز، أما كلمة الله فتكون عزيزة .

> ولكن حينا تحل الضيقة تتعلق عيناه بالرب إلهه. وهكذا كان بنو إسرائيل في تاريخهم القديم.

فى فترات المتعة ، كانوا ينسون الرب ، بل كثيراً ما عبدوا الأصنام . كان الرب يدفعهم إلى أيدى أعدائهم ، فيذلونهم ، كانوا حيننذ - ٢٤٠

يصرخون إلى الرب ، فيرسل لهم من عنده من يخلصهم ، كما يشرح لنا سفر المقضاء . بل ما أعمق قول المرتل في هذه الخبرة «املاً وجوههم خزياً ، فيطلبون وجهك يارب » .

#### ربما في قوتنا ، نعتمد على قوتنا . وفي الشدة نختبر الرب .

يقول الرب « ادعنى فى وقت الضيق ، أنقذك فتمجدنى » . إن اختبار عبور البحر الأحمر ، كان فى وقت الشدة . كذلك ضرب الصخرة التى فجرت ماء ، وكذلك السحابة المظللة .

إن أرملة صرفة صيدا ، لم تختبر الوجود مع الله وعشرته ، إلا فى وقت المجاعة ، وحينها مات إبنها . هنا ظهر الله فى حياتها . و بالمثل المرأة الشونمية لما مات ابنها أيضاً ...

اننا نتمتع بوجود الله فى وقت الضيقة ... ونحس وجوده ، ونطلب وجوده ونلمس جوده ... وكذلك نتمتع بوجوده الإلهى فى أوقات الصلاة والتأمل والعبادة .

## ٢ ـ أوقات الصلاة والتأمل ...

الأوقات الروحية مناسبة جداً للشعور بالوجود فى حضرة الله . وهكذا ما كان يحسه آباؤنا القديسون فى خلواتهم و وحدتهم . لذلك كانوا يتركون ضجيج العالم إلى البرارى ، حيث ينفردون بالله . و يشعرون بأنهم وجدوه هناك ، وأحسوه فى صلواتهم وتأملاتهم .

#### رؤيا يوحنا ورؤيا بولس:

في سفر الرؤيا ، القديس يوحنا الحبيب ، لم يحد الله في الضيقة فقط ، إنما يبقول «كنت في الروح في يوم الرب» (رؤا: ١٠). كان في حالة روحية ، منتصقاً بروح الله ، مرتفعاً بقلبه إليه ، في يوم مقدس . وفي هذا الجو الروحي ، رأى السهاء مفتوحة ، وأبصر عرس الله ، والقوات السمائية تسبحه القديس بولس الرسول أيضاً ، يعطينا نفس الصورة أيضاً في صعوده إلى السهاء الشائشة . كان هو أيضاً في حالة روحية وصفها بقوله «أفى الجسد أم خارج الجسد؟ لست أعلم ، الله يعلم » (٢ كو٢ : ٢٠٣) .

إن الانسان يحس وجود الله فى الأوساط الروحية ، عندما يلتصق قلبه بالله ، وتتلامس روحه مع الله .

القديس غريغوريوس أسقف نيصص ، كان أثناء خدمته للقداس الإلهى ، يبصر الروح القدس على هيئة حمامة . وأحياناً كان الرب يعلن له من هو مستحقاً للتناول ومن هو غير مستحق ...

# وكثير من الآباء الكهنة ، أثناء القداسات ، يكونون في حالة روحية غير عادية ، يشعرون أثناءها بالوجود الفعلي مع الله .

هنا جوروحى خاص: من جهة الإستعداد لهذه الخدمة المقدسة، والإستعداد للتناول، وهيبة الهيكل والمذبح والذبيحة، وجو البخور والصلوات، والقيام الفعلى أمام الله. كل ذلك يعطى شعوراً خاصاً يندر وجوده في أوقات أخرى ...

لذلك أنا أعجب من الذين يطلبون أن يسجل لهم أحد الأباء الكهنة قطعة من القداس في وقت يختارونه .

إنه حينت سيسجل لحناً ، ولا يقدم نفس الروح شتان بين تسجيله اللحن في أى وقت ، وتسجيله في وقت القداس الإلهي ، في جوروحي خاص، وفي حالة روحية خاصة ! وفي شعور بالوجود أمام الله ، بتأثير الذبيحة المقدسة ...

بنفس المنطق أيضاً ، نقول إن هناك فرقاً جوهر يا بين أن تسمع المقداس الإلهى ، وأنت في الكنيسة تعد نفسك للتناول ، وأن تسمعه في بيتك من الاذاعة أو من جهاز تسجيل ...

فى وقت الصلاة والتأمل، يشعر الإنسان بالله بملاً قلبه، ويشعر بأن الله يحيط به، كما يشعر أنه واقف أمام الله يكلمه. أنظروا كيف أن المسيح يقول «حيثًا اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمى، فهناك أكون فى سطهم». هذا الشعوربأن الله في وسطنا، هو شعور روحي يشعر به لإنسان في وقت الصلاة.

و يشعر أيضاً بأن الملائكة حوله ، و بأن أرواح القديسين أيضاً تحيط ه ، بأن روحاً عميقاً في داخله يعطيه ما يقوله ...

لهذا كانت لاجتماعات الصلاة قوتها وتأثيرها ، ولهذا كانت لليالى لصلاة وسهراتها فاعلية عميقة داخل النفس وقوة غير عادية ...

نشذكر أن تلاميذ الرب في كانوا يخدمون الرب و يصلون ، كلمهم لروح القدس ، وقال لهم : افرزوا لى برنابا وشاول ( أع ١٣ : ٢ ) .

وفى أحدى المرات وهم يصلون ، تزعزع المكان من قوة الصلاة ، أو من لوجود الإلهى أثناء الصلاة ، وامتلأ المشتركون فى الصلاة من الروح لقدس (أع ٤: ٣١).

الصلاة جعلت الرب يحل بمجده فى المكان فشعر المصلون بوجود الله ، ربأن السحلبة قد استقرت على الخيمة .

هنا يشعر الإنسان بالعزاء ، وبالفرح والسلام ، و يشعر بلذة البقاء في الصلاة ، وأنه يود لوكانت الصلاة لا تنتهي ...

وكما قال أحد الآباء عن الصلاة: ومن فرط حلاوة الكلمة في فواههم، ما كانوا ير يدون أن ينتقلوا منها إلى كلمة أخرى في صلواتهم.

الذى يشعر بلذة الصلاة ، وبوجود الله معه فى الصلاة ، لا يحب أن ينتقل من جو الصلاة إلى أى جو آخر بعيد عنها . ولو إنتهت صلاته ، قد يظل واقفاً ، ولو صامتاً ، يعز عليه أن ينزع نفسه من هذا الجو الروحى ... ولو يقول عبارة واحدة : لا أر يد يارب أن أتركك إلى عمل آخر . ولا أر يد أر يد أر يد أحد سواك ...

من هنا كانت الصلاة الدائمة. ليست كعمل تعصبي أو مجرد تدريب، إنا رغبة في البقاء مع الله أطول وقت ...

هناك أوقات كثيرة تشعر فيها بالوجود مع الله ، ولكن وقت الصلاة والتأمل هو أعمقها وأقواها ...

وماذا أيضاً يشعرك بالوجود في حضرة الله .

### ٣ ـ الأماكن المقدسة ...

إن جو الكنيسة والأماكن المقدسة، يشعرك بالوجود مع الله، أكثر من شعورك في أي مكان آخر...

ولهذا نجد إنساناً روحياً مثل داود النبي ، يستطيع أن يكون روحياً في أى مكان و يتسمتع بالله ... إلا أنه مع ذلك يقول « مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات . تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب . قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله الحي » . « مذابحك أيها الرب إله القوات ملكي وإلهي . طوبي لكل السكان في بيتك ، يباركونك إلى الأبد » ( مز ٨٣ ) .

و يقول «واحدة طلبت من الرب وإياها التمس ، أن أسكن في بيت السرب كل أيام حسياتي ، لكبي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرس في هيكله » (مز٢٦).

وهكذا يترنم المرتل بالجبل المقدس ، ومدينة الله ، و يقول «أساساته في الجبال المقدسة . أحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب » «أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله » (مز٨٦) «ههنا موضع راحتي إلى أبد الأبد . ههنا أسكن لأني اشتهيته » (مز١٣١) «ببيتك تليق القداسة يارب » (مز٩٢) « رفعت عيني إلى الجبال ، من حيث يأتي عوني » (مز٩٢) .

إن زيارة لمكان مقدس ، لدير ، لمغارة قديس ، لكنيسة قديمة ، قد تكون لها تأثيرات روحية عميقة داخل النفس .

تشعر الإنسان بوجود الله في هذا المكان ، كما قال أبونا يعقوب عن بيت إيل « إن الله في هذا المكان » (تك ٢٨ ).

ولهذا بحدد أحياناً كلما أحس الإنسان باحتياجه إلى دفعة روحية قوية ، يقوم بزيارة لمكان مقدس ، ترجع إليه الشعور بوجود الله معه ، أو بوجوده أمام الله ، فيلتهب قلبه ، نجرد نظر البناء ، أو لمجرد نظر أيقونة معينة لها تأثير في النه في هذا لمكان ...

أو قد يلجأ الإنسان إلى أية واسطة روحية تشعل محبة الله في قلبه، وتشعره بهذا الوجود الإلهى داخل القلب ...

وإن اجتمع تأثير المكان ، وتأثير العمل الروحى معاً ، فإن هذا يكون أنفع جداً ... بل هناك أمكنة تدفع الإنسان دفعاً إلى الصلاة ، أو تعطية عمقاً خاصاً في صلواته ، أو في تراتيله وألحانه ، أو في تأملاته وقراءاته ...

على أن الوجود في الحنضرة الإلهية ، قد لا يأتى سببه منا ، وإنما من زيارة النعمة لنا ، في وقت لا نعلمه ، أو لا نتوقعه ، أو لم نعد أنفسنا له ...

#### ٤ ـ وقت لا نعلمه ...

حقاً ، كما قال الرب في الإنجيل المقدس «إن ملكوت الله لا يأتى مراقبة » (لو٧١: ٢٠).

الروح يهب حيث يشاء .

نحسن لا نعلم متى يتحدث الله إلينا ، متى يعلن لنا ذاته ، متى تزورنا نعمته ، متى نجد أنفسنا أمام الله ...

إنما في وقت لا نعلمه، يعمل الله في قلوبنا من حيث لا ندرى، و يشعرنا بوجوده. وهكذا فعل مع القديسين.

فى وقت ما كان يتوقعه موسى النبى ، وبطريقة لم تخطر له على بال ، كلمه الله من النار المشتعلة فى العليقة ، وأعلن له ذاته ، وأرسله ليخلص الشعب ... (خِر٣). وفى وقبت ما ، كلم الله أبانا إبرام ، ودعاه للحياة معه (تك١٢). وجد أبرام نفسه أمام الله ، دون أن يسعى إلى ذلك ، ودون أن بخطر له هذا على بال. وتكرر الأمر فى حياته مرات ... إن ملكوت الله لا يأتى بمراقبة .

كذلك صموئيل النبى وهو طفل ، ما كان ينتظر مطلقاً ، أن يكون له حديث مع الله ، أو أن يختاره لرسالة معينة أو لنبوة ، ولكنه وجد نفسه أمام الله فى وقت لا يعلمه ولا يتوقعه ...

وبنفس الأسلوب ، شاول الطرسوسى فى طريق دمشق ، وجد نفسه أمام السنور ، وأمام دعوة ، وأمام عتاب ، وأمام المسيح شخصياً . وصار رسولاً من حيث لا يدرى ، بل وفى عكس الطريق الذى انتجه لنفسه .

فى وقت غير معروف ، تـفـتقد النعمة قلب إنسان ، فتشعله . كما هو مطلوب منه ، أن يتجاوب و يستغل الفرصة .

أنت لا تدرى متى يطرق الله على بابك. كل ما تدريه أنك أن سمعت صوته لا تقسى قلبك، بل تفتح بابك مباشرة، وتقول له في حب: تعال أيها الرب يسوع.

مشكلة عذراء السنشيد ، إنها لم تفتح للرب ، حينها أتاها طافراً على الجبال وقافزاً على السلال ، ولا حينها مدّ يده من الكوة ، فأنت عليه أحشاؤها . لذلك قالت فى ألم شديد : «حبيبى تحول وعبر. نفسى خرجت حينها أدبر. طلبته فما وجدته . دعوته فما أجابنى » (نش ٥ : ٢-٢).

فى فشرات زيارة النعمة ، يشعر الإنسان بوجود الله معه . يشعر بحرارة غير عادية ، وإقتراب قلبه إلى إلهه ، وبحب عجيب للرب وملكوته ، وبرغبة في الصلاة ، وعمق فى التأمل ، كما يشعر بسيطرته على فكره وتوجيه توجيها روحياً .

إن رأيت هذا في نفسك ، فتذكر قول الرسول « لا تطفئوا الروح » ( اتس ه : ١٩) . وإن لم تكن في هذه الحالة الروحية ، فلا تحاول أن ترقبها متى تجىء . إنما يكفي أن تـقـول في مـزاميرك « مستعد قلبي يالله ، مستعد قلبي » ( مز ٥٦ ) .

وباست مرار كلما وجدت فى داخلك إشتياقاً روحياً ، حاول أن تلهبه بالأكثر. إن وجدت فى داخلك رغبة فى التوبة أو فى الاعتراف ، فلا تتحاسل . وإن وجدت رغبة ملحة أن تصلى ، فلا تتكاسل . وإن وجدت نفسك قد تأثرت بعظة أو صلاة أو لحن أو ترتيلة ، فلا تجعل هذا التأثر يضيع بلا ثمر . إستفد من وجود الله معك ، الموك الروحى .

#### واحترس من أن يكبر قلبك خلال زيارات النعمة.

وجودك فى حضرة الله ، يناسبه التواضع بالأكثر، وانسحاق القلب ، والشعور بعدم الإستحقاق ، فبهذا يمكن أن يعطيك الرب أكثر فأكثر، لأنه يعطى المتواضعين نعمة (يع ؟ : ٦) .

وكلما تجد نفسك مع الله ، قل : إنه من أجل إحتياجي سمح الرب أن يفتقدني بنعمته ، وليس ذلك بسبب إستحقاق .

#### إنه ليس بجهدنا نكون مع الرب ، إنما بحنانه وجوده .

من أجل محبته لبنى البشر، من أجل عدم مشيئته أن يموت الخاطىء. من أجل رعايت وعنايته وأبوته، يفتقدنا بوجوده معنا، حتى دون طلب منا، كما فعل مع تلميذى عمواس ومع شاول الطرسوسى.

تبارك الرب في عظم محبته . له المجد من الآن وإلى الأبد آمين .



القيت هذه المحاضرة في الكاتدرائية الكبرى ، مساء يوم الجمعة ١٩٧٠/٥/١٥ م.

# [٣] شهوة الوجود مع الله

الوجود مع الله: شهوة درود مع الله: شهوة المتخرين في المتحدد ا

### شهوة الوجود مع الله ...

الوجود مع الله شهوة فى القلب النتى .

الإنسان الروحى يشتاق أن يوجد باستمرار مع الله لذلك نجد داود النبي يقول «كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، كذلك إشتاقت نفسى إليك يا الله ، عطشت نفسى إلى الله ، إلى الإله الحى. متى أجىء وأتراءى قدام الله » (مز۲:۲،۲) «يا الله ، أنت إلمى ، إليك أبكر. عطشت نفسي إليك ... باسمك أرفع يدى ، فتشبع نفسى كأنها من شحم ودسم. » إليك ... باسمك أرفع يدى ، فتشبع نفسى كأنها من شحم ودسم. » (مز۲۲) «إليك يارب رفعت نفسى ... إياك انتظرت النهار كله. » (مز۲۲) «طلبنت وجهك ، ولوجهك يارب التمس. لا تحجب وجهك عنى » (مز۲۲) «التحقت نفسى وراءك» (مز۲۲) أى جرت وراءك.

وكما يشتاق المرتل إلى الله ، يشتاق إلى كل ما يتعلق به ، بيته ، وصاياه ...

يقول « محبوب هو إسمك ينارب ، فهو طول النهار تلاوتى. » (مز ١١٨) ونقول في الابتصلمودية « إسمك حلو ومبارك ، في قديسيك » .

وعن كلام الرب يبقول « وجدت كلامك كالشهد فأكلته » « كلماتك حلوة في حلق . أحلى من العسل والشهد في في » ( مز ١١٨ )

وعن بيت الرب يقول « فرحت بالقائلين لى إلى بيت الرب نذهب » (مز١:١٢١) « تشتاق وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب » (مز٣:٨٣) « واحدة طلبت من الرب وإيها التمس، أن أسكن في بيت البرب كل أيام حياتى ، لكى أنظر إلى نعيم الرب ، وأتفرس في هيكله » (مز٢٦).

الإنسان الذي يحب الله ، يشتاق أن يكون معه في كل حين ، ناموسه هو درسه ، وصاياه هي تلاوته ، محبته هي الغذاء التي تتغذى به الروح ، و يتغذى به الفكر...

أما الذى يضجر بسرعة ، إن جلس مع الله ، و يدركه السأم والملل إن طال به الوقت فى الصلاة ، أو فى الكنيسة ، أو فى قراءة الكتاب أو التأمل الروحى ، فهذا إنسان جاف فى قلبه ، بعيد عن حياة الروح ...

بعكس هذا ، الإنسان الروحى ، الذي يمتلىء قلبه بمحبة الله . فإنه ليس فقط يشتاق إلى الله ، وإنما يدعو الآخرين أيضاً ...

#### دعوة الآخرين ...

إنه يدعو الكل إلى عشرة الله ، و يقول لهم ما قاله المرتل في المزمور « ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب » ( مز٣٣ ) .

المرأة السامرية ، لما تمتعت قليلاً بالوجود مع المسيح ، ذهبت تبشر به في كل المدينة ، وتدعو الناس قائلة «تعالوا وانظروا إنساناً قال لى كل ما - ٧٤ ـ

فعلت » (يو؛ ٢٩:) ... لقد ارادت لهم أن يذوقوا ما قد ذاقته من حلاوة الوجود معه ، ولذة الحديث معه ، وجمال عشرته ، وحلو حديثه .

وهنا الفرق بين المحبة الروحية ، والمحبة الدنيوية ... محبة العالم ، هى محببة أنانية ، تريد أن يكون ما تحبه لها وحدها . أما المحبة الروحية ، محبة الله وعشرته ، فإنها تشرق على الجالسين فى الظلمة ، وتريد أن يشاركها الكل فى حبها ، وفى الله الذى تتسمت به . لا تريده لها وحدها ، إنما للكل ...

لما فيلبس تعرف على المسيح ، قال لنثنائيل « وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس ، والذي كتب عنه الأنبياء » (يو١: ٤٥) . ولما ذاق يوحنا الرسول حلاوة العشرة مع المسيح ، كتب في رسالته الأولى « إن الحياة أظهرت ، ونشهد ونخبركم ... الذي رأيناه وسمعنا نخبركم به ، لكي تكون لكحم أيضاً شركة معنا ... لكي يكون فرحكم كاملاً » (١يو١: ٢-٤) .

كل من يمتلىء بمحبة الله ، تراه يفيض من هذا الحب على الآخر ين و يدعوهم لمشاركته ... وماذا أيضاً ؟

الذى يحب الله ، يحب الأبدية . وليس فقط يحب الله على الأرض ، إنما يحبه أيضاً هناك في العالم الآخر.

وإذا بمحبة الوجود مع الله ، تتحول إلى فرح بالأبدية .

### فرح بالأبدية ...

إن سمعان الشيخ ، لما حمل المسيح على يده ، وفرح بهذا الحلاص ، صرخ من عمق قلبه قائلاً « الآن يارب تطلق عبدك بسلام ، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك ... » ( لو۲: ۲۸-۳۰ ) .

الذين يحبون عشرة الرب حقاً ، و يرون ما فى العالم من عوائق المادة والجسد ، يشتاقون أن ينطلقوا من هذا الجسد ، لكى تكون لهم فرصة أوسع في عشرة الله ، ولكى يكونوا فى كل حين مع الرب (٢٠س١) . وهكذا نرى القديس بولس الرسول يقول «لى اشتهاء أن أنطلق ، وأكون مع المسيح ، فذاك أفضل جداً » (فى ٢٣٠١) . إذن شهوة الإنطلاق هنا ، هدفها هو الوجود مع الله ، فذاك أفضل جداً ...

إن الذى يشعر بلذة الوجود مع الله ، لا يهمه الموت ، بل على العكس يرى أن الموت هو جسر ذهبى جميل ، يوصل إلى حياة أفضل ، إلى الفردوس ، إلى النعيم ، إلى الوجود مع الآب كل حين ، إلى التخلص من الحياة فى المادة وما تسببه من معوقات . لذلك يكون تفكيره فى اورشليم السمائية ، مسكن الله مع الناس ، تفكيراً له أعماقه العاطفية فى القلب ...

إن اسطفانوس أول الشمامسة ، لما اقترب من الموت ، اعنى لما اقترب من الموت ، اعنى لما اقترب من الإنتقال إلى عشرة الله الدائمة ، كان فرحاً ومتهللاً . و يقول عنه الكتاب فى تلك اللحظات إنهم شخصوا إليه « ورأوا وجهه كوجه ملاك »

(أع٢: ١٥). أما هو فشخص إلى السهاء، وهو ممتلىء من الروح القدس، فرأى مجد الله ... وقال «ها أنا أنظر السموات مفتوحة، وإبن الإنسان قائماً عن يمين الله » (أع٧: ٥٥، ٥٥) ... وبهذا الفرح انتقل إلى الوجود الدائم مع الله، حيث لا مؤامرات، ولا حنق أعداء، ولا رجم ...

لا شك أن الذين يحزنهم الموت والإنتقال إلى الرب ، لم يتيقنوا من لذة الحياة مع الله ، والوجود في عشرته المحببة إلى النفس . أو أن البعض يخافون الموت ، لأنه يحرمهم من الحياة في الجسد وفي المادة ومع الناس ...

فى القرنين الشانى والشالث للميلاد ، حيث كانت أشواق المؤمنين متعلقة فى عمق بالملكوت ، كانوا يسعون إلى الموت سعياً من أجل الله ، وكانوا يحبون الإستشهاد . بل أن العلامة أوريجانوس والعلامة ترتليانوس ، وضع كل منها كتاباً عنوانه «حث على الاستشهاد » . فهذا الاستشهاد سيوصلهم إلى الوجود الدائم مع الله ...

تحول الإستشهاد في تلك العصور إلى شهوة ، لأنه يحمل في طياته شهوة أعمق ، هي الوجود الدائم مع الله ، حيث يتغنون مع القديس بولس قائلين « ونكون كل حين مع الرب » .

هذه الشهوة المقدسة ، نزعت من قلوبهم الخوف ن الموت . فكانوا ينشدون تلك الانشودة الجميلة : «إن عشنا ، فللرب نعيش . وإن متنا ، فللرب نموت . إن عشنا أو متنا ، فللرب نحن » (رو١٤٤).

#### درُلاء لا تهمهم سوى عشرة الله ، سواء هنا أو هناك .

فى السماء ، يكونون كل حين مع الرب . وعلى الأرض أيضاً يشعرون أنهم مع الله فى كل مكان . كيانهم كله معه ..

هوذا داود النبى يقول «تأملت فرأيت الرب أمامى فى كل حين ، لأنه عن بمينى فلا اتزعزع » (مز١٦١٨) . الرب أمامه ، والرب عن يمينه ، يحسط به من كل ناحية . فما تأثير هذه عليه إذن . يقول بعد ذلك مباشرة «من أجل هذا فرح قبلى وتهلل لسانى . وأيضاً جسدى يسكن على الرجاء » «عرفتنى سبل الحياة . تملأنى فرحاً مع وجهك » ...

إنه يشعر بوجود الله معه ، هنا وفى الأبدية ، لذلك يقول أيضاً «إن سرت فى وادى ظل المسوت ، لا أخساف شراً ، لأنك أنت معمى » ( مز٢٢ ) . ما أجمل شعور المؤمن بأن الله معه ، حتى فى وادى ظل الموت ...

لذلك يرتل هؤلاء المؤمنون ترتيلة «حيث قادنى أسير». لا يهم أن يقود الله النفس، لكن المهم أن تكون معه حيثًا قادها. ومادامت معه، تشعر بالسعادة والثقة والإطمئنان.

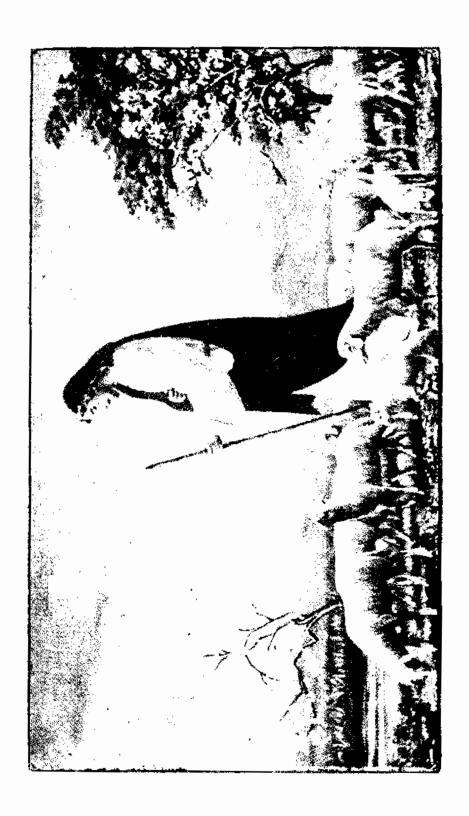

[ ٤ ] طبيعة العلاقة مع الله لكى نفهم الوجود مع الله ، ينبغى أن نفهم أولاً ما هو الله بالنسبة إلينا؟ ... و بالتالى ما هى طبيعة العلاقة معه؟ ... وهنا نفهم حالة الوجود مع الله ...

إن الله لا يشاء أن يكون مجرد سيد يحكم عبيداً ، ولا يشاء أن يكون خوف العبيد وطاعتهم هو أساس العلاقة التي تربط البشرية به . لذلك قال في وضوح :

« لا أعود أسميكم عبيداً ... بل أحباء » (يوه ١: ١٥).

وفى هذا الحب ، ودرجته وعمقه ، قيل عنه إنه « أحب خاصته الذين فى العالم ، أحبهم حتى المنتهى » (يو١٠: ١) . بل إن هدا الحب كان هو السبب المباشر للتحسد والفداء ، لأنه « هكذا أحب الله العالم ، حتى بذل إبنه الوحيد ، لكى لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية » (يو٣: ١٦) .

#### وفي محبة الله لنا ، دعانا أبناء له ...

و يتغنى القديس يوحنا الرسول بهذه الحقيقة فيقول « أنظروا أية محبة أعطانا الآب، حتى ندعى أولاد الله » (١يو٣:١). وأصبحنا حينا نصلى، نوجه صلواتنا إلى هذا الآب السماوى، ونقول له « يا أبانا الذى في السموات ».

حتى جاء السيد المسيح ، فأظهرها بجلاء ووضوح . أنظروا كيف أن الله يعاتب البشر في العهد القديم فيقول « ربيت بنين ونشأتهم ، أما هم فعصوا على » (أش ١: ٢) . وكأب في العهد القديم ، يخاطب الإنسان بعبارة «يا إبني أعطني قلبك» (أم ٢٣: ٢٦) . وقد أدرك أشعياء النبي أبوة الله ، فقال له «تطلع من الساء ، وانظر من مسكن قدسك ، فإنك أنت أبونا ... أنت يارب أبونا ، ولينا منذ الأبد إسمك » (أش ٢٦: ٢١) . وقسال أيضاً « والآن يارب أبونا ، ولينا منذ الأبد إسمك » (أش ٢٦: ٢١) . وقسال أيضاً « والأمثلة كثيرة ...

#### إذن فنحن حينها نتواجد مع الله ، نتواجد مع أب يحبنا ...

ونقضى الوقت معه ، كما يسلك الأبناء مع أبيهم المحب لهم ، بنفس الدالة التى للأبناء . ومن الناحية الأخرى ، حينا نخطىء ، نشعر ليس مجرد شعور العبيد الذين يخافون العقو بة ، بل بالأكثر شعور الأبناء الذين يؤلهم ويحزنهم أنهم جرحوا قلب أبيهم المحب ، وتباعدوا عنه بالمعصية ، فيسرعون لمصالحته ، ليوجدوا في كل حين معه ...

وماذا أيضاً ؟ هل نحن مجرد أبناء وأحباء ؟ كلا ، بل هناك ما هو أكثر:

#### من محبة الله ، دعا النفس التي تحبه عروساً له ...

هذا واضح تماماً في العهد القديم ، في سفر نشيد الأناشيد ... وفي

العهد الجديد يتكلم يوحنا المعمدان عن الكنيسة كلها كعروس للمسيح، ويقول عنه وعنها «من له العروس فهو العريس» (يو٣: ٢٦). وفي المجمعة الثاني، شبه الرب كل النفوس التي تحبه بخمس عذارى حكيمات، أخذن مصابيحهن وخرجن لاستقبال العريس (مت ٢٥). ويقول بولس الرسول عن كرازته «خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح» (٢ كو ٢١: ٢)، وشرح في الرسالة إلى أفسس، كيف أحب المسيح الكنيسة كعروس له، وكيف قدسها وطهرها وأسلم نفسه لأجلها، وقال عن وحدة المسيح بالكنيسة «هذا السر عظيم» (أف ٥: المسيح بالكنيسة «هذا السر عظيم» (أف ٥: ٢٢- ٢٢).

إذن نحن أبناء وأحباء ، وعروس للرب ، وماذا أيضاً ؟

أقول بالأكثر: إنه ونحن كيان واحد ، كالرأس والجسد ...

حقاً ، هذا السرعظيم ! إن الرب لم يفصلنا عنه . فنحن حسده وهو أسنا . المسيح هو رأس الكنيسة (أف ٢٣٥) ، ورأس كل رجل هو لمسيح (١كو١٥١) . وأحسادنا هي أعضاء المسيح (١كو١٥١) . لخن «أعضاء جسمه ، من لحمه ومن عظامه» (أف ٥٠٠٥) . إنني فف هنا مذهولاً أمام هذه العبارات العجيبة ، التي أراد بها الوحي الإلهي وضيح علاقتنا بالمسيح و وحدتنا معه ...

وقد وضح الرب هذه الوحدة ، بعلاقة أخرى غير الرأس والجسد ، نال :

# « إِثبتو في ، وأنا فيكم ... أنا الكرمة ، وأنم الأغصان » (يوه ١).

الكرمة والأغصان ، كيان واحد ... كالرأس والجسد ...

والغصن لا حياة له ، إلا بالثبات في الكرمة . وهكذا قال الرب « كما أن الغصن لا يقدر أن يأتى بثمر من ذاته ، إن لم يثبت في الكرمة ، كذلك أنتم إن لم تثبتوا في ... الذي يثبت في وأنا فيه ، هذا يأتى بثمر كثير» (يوه ١: ٤ ، ٥٠).

#### إذن أكثر من الوجود في الله ، الثبات في الله ...

نشبت فى الله ، كما يشبت الخصن فى الكرمة ، تسرى فيه عصارة الكرمة ، وتعطيه حياة ... وإن لم تسرفيه عصارة الكرمة ، يجف ويموت ... واكن كيف نحصل على هذا الثبوت فى الله ؟

#### نقد قدم لنا الرب أربع وسائط للشوت فيه:

- ه فقال « من یأکل جسدی و یشرب دمی ، یثبت فی وأنا فیه » ( یو۲ ; ۵٦ ) .
- ه وقال القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى « من اعترف أن يسوع هو ابن الله ، فالله يثبت فيه ، وهو في الله » ( ١ يو٤: ١٥) . وهنا قدم الإيمان كواسطة للثبوت في الله .
- ت ، وقال أيضاً « الله محبة . ومن يثبت في المحبة ، يثبت في الله ، والله فيه » ( ا يو ٤: ١٦ )

() \* وأيضاً « من يحفظ وصاياه ، يثبت فيه . وهوفيه » (١يو٣: ٢٤)

إذن هناك وسائط للشبوت في الله ، هي : الإيمان ، والمحبة ، والمناول من جسده ودمه ، وحفظ وصاياه .

فهل حرصت على هذه الوسائط الأربع ؟ وهل شعرت فيها بالثبوت في الله ؟ هذا إن كنت قد مارستها كها ينبغى ...

#### هِل رأيتم علاقة في قوة هذا الثبوت المتبادل ؟

تُبوت كالجسد في الرأس ، وكالغصن في الكرمة ... فيه الحياة ، ولا حياة بدونه ... وماذا أيضاً ؟ لعلني أتجرأ وأقول ، في خشية واتضاع قلب :

الوجود مع الله ، هو الوجود في الله ... أو هو وجود الله فينا ...

وجود الله فينا ، كقول السيد الرب للآب « أنا فيهم ، وأنت في ، ليكونوا في مكمنين إلى واحد » (يو١٧: ٣) وقوله أيضاً « وعرفتهم إسمك وسأعرفهم ، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به ، وأكون أنا فيهم » (يو١٧: ٢٦) . وقول بولس الرسول « لكي أحيا لا أنا ، بل المسيح يحيا بي » (غل ٢٠: ٢٠) .

هـل يـوجـد مجـد أكثر مـن هذا؟! أو هل توجد متعة روحية أعمق من - ٥٨ - هذا؟! أن يؤدى وجودك مع الله الى وحوده هو فيك ... على أننا للاحظ هنا أن الأمر لا يفتصر عنى السيد المسيح فقط ، وإنما :

#### كما يكون المسيح فيك ، يكون أيضاً الآب والروح القدس:

أما عن روح الله فيك ، فيقول الرسول « أما تعلمون أنكم هيكل الله ، وروح الله ساكن فيكم » ( ١ كو٣: ١٦) ، « أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم » ( ١ كو ٢: ١٩) ... حقاً إن هذا السر عظيم .

أما عن الآب فيقول السيد المسيح « إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبى ، وإليه نأتى ، ومعنده نصنع منزلاً » أى الآب والإبن معاً (يو١١: ٢٣).

#### هذا عن وجود الله فيك . فماذا عن وجودك فيه ؟ ...

يقول بولس الرسول « ... لكى أربح المسيح ، وأوجد فيه » ( في ٣٠٠٠ ) . و يوحنا الرسول يقول « بهذا نعرف أننا فيه » ( ١ يو٢ : ٥ ) .

والسيد المسيح يجمل هذا الوجود المتبادل في قوله «في ذلك اليوم تعلمون أنى أنا في أبى ، وأنتم فتى ، وأنا فيكم » (يو١٤: ٢٠). ويؤكد هذا المعنى أيضاً قوله « إثبتوا فتى ، وأنا فيكم » (يو١٤: ٤).

ولكنى لا أزال حائراً أمام عبارة « إثبتوا في ، وأنا فيكم » . ما معناها ؟ ما كنه هذا الثبوت ؟ قطعاً لا يمكن أن نثبت في جوهره ، وإلا

صرنا آلهة ...! وما نحن سوى تراب ورماد ... على أن الرب جبب في نفس فيقول:

نعم ، بالحب نشبت فيه ، وبالحب يثبت هو في قلوبنا ... ألم يقل الرسول «الله محبة . من يثبت في المحبة ، يثبت في الله ، والله فيه » ...

إنه الحب المبنى على الإيمان ، كما قال القديس بولس « ليحل المسيح بالإيمان فى قلوبكم ، وأنتم متأصلون ومتأسسون فى المحبة » ( أف ٣: ١٨ ) .

#### إذن نحن بالحب ، وفي الحب ، نشعر بالوجود في الله ...

لا نشعر فقط بوجود الله معنا ، أو وجودنا معه ، وإنما نشعر أيضاً في محبتنا له ـ بوجوده فينا ، و وجودنا نحن فيه . نشعر أننا أعضاء في جسده ، و أننا ثابتون فيه كثبوت الغصن في الكرمة ، ثبوتاً نأخذ به حياة ، ونضارة ، ونصنع به ثمراً ...

فهل أنت كذلك ، تشعر أن حب الله يسرى فيك ، و يعطيك حياة ، لها متعة روحية خاصة ، غير الحياة التي لهذا العالم ؟ وهل تشعر أن هذا الحب الإلهى بغذيك و يقو يك ، و يثبتك فيه ، و يشبع نفسك تماماً... ؟

في الحب ، نشعر بالوجود مع الله ... وفي الوجود مع الله نشعر بالحب . وبماذا أيضاً ؟

لعله من المناسب ، أن تكون لهذا الموضوع محاضرة خاصة .

## [ ه ] مشاعر الوجود مع الله

مشاعر الحب مشاعر الفرح مشاهر السلام

#### مشاعر كثيرة

ما أعمق المشاعر التي تنبع من الوجود مع الله ... وما أكثرها . مجرد الأحساس بالوجود مع الله ، يجعل النفس ترتفع إلى فوق ، في مستوى أعلى من هذا العالم ، وأسمى من الماديات .

#### وتصبح كل مشاعرها روحية ... في عمق ...

ينجذب القلب إلى الله ، و يلتصق به فى حب ، و يرى أن سعادته كلها فى البقاء هكذا . و يغنى مع داود « أما أنا فخير لى الإلتصاق بالرب» (مز٧٣: ٢٨) .

#### و يود أن يبق هكذا ، لا يفارقه ، ولا ينفصل عنه ...

يفرح أنه وجد الله ، فتتعلق به نفسه ، و يقول مع عذراء النشيد «أمسكته ولم أرخه» (نشس: ٤). و يود أن تدوم حياته في هذا اللقاء مع الله والإحساس بوجوده. وتصبح كل الرغبات الأخرى تافهة في عينيه ، لا تستطيع أن تفصله عن هذه المتعة الروحية التي يجدها مع الرب، فيصبح من أعماقه ، مع بولس الرسول:

#### من سيفصلنا عن محبة المسيح ... ؟! ( رو ٨ : ٣٥ ـ ٣٩ )

« ... لا موت ولا حياة ، ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ، ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ، ولا علو ولا عمق ، ولا خليقة أخرى ، تقدر أن

تَفَصَلَنَا عَن مَحْبَةَ الله التي في المسيح يسوع » ... أتستطيع أن تَقُولُ هكذا ، ولا تسمح لشيء أن يفصلك عن الوجود مع الله ؟

يروى فى قصص القديسين عن أحد الآباء الرهبان ، أنه كان سائراً فى البرية ، مستغرقاً فى صلاته بكل قلبه وعواطفه ، فأتى ملاكان وأحاطا به من هنا وهناك . ولكنه لم يسمح لنفسه بأن يترك صلاته و ينظر إلى أى منها ، بل استمر فى صلواته وتأملاته وهو يقول « من يفصلنى عن محبة المسيح ؟ لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة » ...

#### إن مشاعر الوجود مع الله ، مشاعر لا ينطق بها ...

تحسنها ، وإن أردت أن تصفها ، لا تستطيع ... تصل أحياناً إلى مرحلة يبهر فيها الإنسان و يذهل ... فإن استيقظ يشعر بفرح يغمره ، و يشعر بميل إلى الصمت ، لا يريد أن يخرج من إحساساته الداخلية إلى مستوى الحديث مع الناس ...

#### وكعينة من هذه المشاعر، سنتكلم عن ثلاثة منها:

هى مشاعر الحب ، والفرح ، والسلام . وكلها من ثمار الروح القدس ، الذى يسكن قلب الإنسان ، و يشعر الإنسان بسكناه وثماره فى أوقات الوجود مع الله ...



# مشاعر الحب ... في حضرة الله

### مشاعر الحب في حضرة الله

يكفيك أيها الأخ المبارك أن تتقابل مع المسيح ، تتحدث إليه ، تستمع الديه ، تكون علاقة معه و تجد فيه كل كفايتك ولا يعوزك معه شيء ... تعطيه قلبك ، وحيئذ تشعر بتفاهة العالم كله ، وتسعد بمحبة الله .

### هذا هو الوجود مع الله ، حب في حب ، قلب بشرى يتلامس مع الله ....

قلب محدود ، يتلامس مع القلب غير المحدود . وحب بسيط ، يتقابل مع حب لانهائي . نحن في حياتنا مع الله ، مثل الجدول البسيط الذي يسير حتى يلتق بالبحر ، و يصب فيه ، ويختلط بمياهه التي لا تنتهى . نحن قطرة ماء ، تسخن بحرارة الحب ، وتتبخر فترتفع ، لكى تنزل إلى أعماق النهر الكبير ... حياتنا مع الله حياة حب .

#### العشرة مع الله ، هي عشرة الحب ...

إنها ليست مجرد نظام روحى ، أو جدول روحى تضعه لنفسك فى الصلاة والقراءة والتأمل والإجتماعات والمطانيات ... كل هذا حسن وجميل. ولكن هل هو نابع عن حب؟ هل فيه اشتياق إلى الله ، وعشرة

مع الله ؟ هـل علاقتك بالله هى علاقة حب ؟ هل تشتاق إليه كما يشتاق الخصن إلى عصير الكرمة يسرى فى خلاياه ؟ أم كل جداولك الروحية رسميات بلا عاطفة ؟!

هل أنت تشعر بوجود الله في حياتك، وجوداً يلهب قلبك بالحب، فتتقد عاطفتك نحو الله باستمرار... ؟

هل فى وجودك مع الله ، وقت صلاتك ، وقت تأملاتك ، وقت إحساسك بيده تربت على إحساسك بيده تمسكك وتوجهك ، أو وقت إحساسك بيده تربت على كتفك فى حدو، هل فى هذه الأوقات تشعر بمحبة إلهية تملأ قلبك ، وتشبعك ، وتلهف عواطفك الروحية ، فلا تعد محتاجاً إلى أية محبة أخرى بل جوارها ؟

هل فى صلواتك لهجة الحب ، وأسلوب الحب ؟ وهل إذا صليت لا تريد أن تنتهى من الصلاة ، لأن المحبة تجذبك إلى البقاء فى حضرة الله ؟ هل قلبك المحب للمسيح ، مملوء بالفرح لأنك قد وجدته ؟ هل وجودك مع الله ، أصبح حياة ، وليس فترات ؟

أى أنه من شدة محبتك لله ، ورغبتك فى أن توجد معه باستمرار، إزدادت في أن من شدة محبتك لله ، وظلت تنمو ، حتى أصبحت تحس بوجودك فى حضرة الله كل حين ، وليس لفترات محدودة تأتى وتنتهى ... وهكذا تقول مع معلمنا داود « تأملت فرأيت الرب أمامى فى كل حين ... » .

# إن الذي يحب الله ، ويحب أن يوجد دواماً معه ، لا يكون الله بالنسبة إليه هو إله مناسبات ... !

الله ، ليس هو الإله الذي يجده الإنسان في الكنيسة فقط ، فإن فارقها فارقها فارقه ! وليس هو الإله الذي يجده في الكتاب المقدس ، فإن أغلق هذا الكتاب إنهت علاقته به ! وليس هو فقط الإله الذي لا يجده إلا في الصلاة والتأمل والتراتيل ، و بعدها لا يحس بوجوده ... !

إنما هو الإله الذي يحس وجوده معه في كل مكان ، وفي كل وقت ، وفي كل وقت ، وفي كل عـمل ... هو في حياته على الدوام . وهنا نسأل : من يكون المسيح بالنسبة إلى حياتنا ؟

#### إن المسيح ليس غريباً عنا ... إنه فينا:

ليس هو مجرد شخصية تاريخية ، قرأنا عنها في الإنجيل ، فعرفنا قصة تجسده وصلبه وقيامته وصعوده إلى السموات ... بل المسيح حتى بيننا ، معنا كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر ، حسب وعده الصادق (مت ٢٠: ٢٠). إنه المسك السبعة الكواكب في يمينه (أي جميع الرعاة) ، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية (رؤ٢: ١) أي الموجود في وسط الكنائس كلها ...

حقاً إننا نشعر بوجوده معنا في صلواتنا ، حسبا قال «حيثا إجتمع إثنان أو ثلاثة بإسمى فهناك أكون في وسطهم » (مت١٨: ٢٠). ولكن وجوده معنا لا يقتصر على أوقات الصلاة فقط ...

#### وجوده في حياتنا ، أعمق من هذا وأشمل ...

ما أروع تلك العبارة التي قيلت عن معموديتنا ، التي فيها متنا مع المسيح ، وقنا مع المسيح ... وليس هذا فقط ، بل يقول القديس بولس الرسول « لأن جميعكم الذين اعتمدتم بالمسيح ، قد لبستم السيح » (غل ٢٧:٣) ... وأمام عبارة « لبستم المسيح » اقف مهوراً ، أحاول أن اتشرب المعنى على مهل ، بالروح لا بالعقل ...

وفى حياتنا الروحية ، إن كنا قد صولحنا مع الله بموته عنا ، فإننا ونحن الآن مصالحون «نخلص بحياته» (روه: ١٠) أى بحياته فينا ، حيث كل حين «يقودنا في موكب نصرته» (٢ كو٢: ١٤) . فنحن لا نعمل شيئاً من ذواتنا ، بل هو العامل فينا . أليس هو القائل «لأنكم بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً » (يوه ١: ٥) .

#### إذن نحن لا نستطيع أن نفصل حياتنا عن المسيح.

حياتنا الروحية ما هي إلاَّ « رائحة المسيح الذكية » ( ٢ كو ٢ : ١٥ )

ونحن فى حياة الحب معه ، وحياة الوجود معه ، نحاول أن تكون لنا معه وحدة فى الفكر، وفى المشيئة ، وفى العمل ... ومهذا ندخل فى حياة شركة معه .

#### فالوجود مع الله ، يعني أيضاً الشركة معه .

هذه الشركة التي قال عنها معلمنا يوحنا الرسول « وأما شركتنا نحن ،

فهي مع الآب ومع إبنه يسوع المسيح » (١ يو١: ٣) . ومعلمنا بولس الرسول يذكر أيضاً «شركة الروح القدس» (٢ كو١٤: ١٤). أما معلمنا بطرس الرسول ، فيدمج كل هذا معاً في عبارة واجدة هي «شركاء الطبيعة الإلهية » (٢ بط ١: ٤) ...

حقا ما أعجب الوجود مع الله ، وما أعجب مواهبه ! ونحن طبعاً لا نشترك مع الطبيعة الإلهية في الجوهر ، أى في الألوهية ، وإلا صرنا إلهة ؟ فماذا إذن ؟

#### إنها شركة مع الطبيعة الإلهية ، في الفكر والعمل .

من جهة الفكر ، يعبر بولس الرسول في عمق وإيجاز فيقول « أما نحن فلنا فكر المسيح » (١ كو١٦:٢) . أما عن العمل ، فيقول عن نفسه وعن زميله أبولس « نحن عاملان مع الله » (١ كو٣: ٩) . ونحن نصلي في أوشية فنقول للرب « إشترك في العمل مع عبيدك ، في كل عمل

#### صالح ».

والشركة في العمل ، تحتاج أيضاً إلى شركة في المشيئة ، حيث نقول للرب في كل صلاة «لتكن مشيئتك » . وتشمل من معناها «لتكن مشيئتك هي مشيئتنا . ولتكن مشيئتنا هي مشيئتك » .

#### ففي الوجود مع الله ، تتحد مشيئة الله والإنسان .

ويقبل الإنسان مشيئة الله في حب ، وفي رضي ، وفي فرح . وفي

شركة هذه المشيئة ، وفي شركة العمل والفكر ، يحيا في بر دائم . لأن الله هو النور الحقيقي « ولا شركة للنور مع الظلمة » ( ٢ كو٢ : ١٤) . وهكذا كل من يتمتع بالوجود مع الله ، يحيا في النور ، و يصير من أبناء النور ، لأنه « إن قلنا أن لنا شركة معه ، وسلكنا في الظلمة ، نكذب ولسنا نعمل الحق » ( ١ يو١ : ٢ ) .

#### إذن الوجود مع الله ، هو الوجود في البر .

وجودك مع الله ، يطهرك من كل خطية ، و يثبتك فى الحق ، والحق يحررك . وتشعر وأنت موجود مع الله بمحبة كاملة لكل ما هوطاهر ومقدس .

لذلك فأنت تحب الرب لأجل أنه منحك هذا الإنعتاق من أسر الخطية ، وجعل الحياة الروحية سهلة عليك ، كما تحبه من أجل أنه الخلاص العظيم الذي قدمه لك وللعالم كله .

#### تحبه لأنك وجدته ، ولأنه تنازل ليكون معك .

ومع أنه مرتفع عن السموات ، فإنه يجد لذته فى بنى البشر ، ويحب أن يكون معنا ، و يعمل فينا و بنا . يكلمنا ونكلمه ، يحوطنا بعمل رعايته فى حب وإشفاق ...

نحبه ، لأنه هو الذي يبحث عنا ، حتى إن ضللنا عنه ، يأتى بنا إلبه ، حاملاً إيانا على منكبيه فرحاً ، هذا الذي أحبنا قبلاً ، واشفق علينا حتى

ونحن في عمق خطايانا .

غب هذا القدوس ، الذي منح نعمة الوجود معه حتى للخطاة والعشارين ، وحضر ولائمهم ، وتعشى في بيت زكا ، وسمح للمرأة الخاطئة أن تلمس قدميه وتقبلها ، تلك التي إشمئز من وجودها الفريسي...

نحب هذا الكامل ، الذى سمح بالوجود معه للمجدلية التي كان عليها سبع شياطين ، فخلصها منهم ، وجعلها من خاصته ، ونعمت بالوجود معه حتى وهو على الصليب .

#### إن أسعد أوقاتنا في الحياة ، هي أوقات الوجود معه .

حتى لوكنا مصلوبين معه كاللص اليمين ، أو لوكنا تتألم معه كبولس ، يكفى أننا معه . أما أتعس أوقاتنا فهى هى نحس الحرمان معه . لذلك نحرص أن نكون معه كل حين ، لا فى علاقة رسمية ، إنما فى مشاعر الحب ، التى بها إتكأ يوحنا على صدره ، والتى بها سكبت الخاطئة دموعها على قدميه ، لأنها أحبت كثيراً .

#### من أجل الوجود معه ، عاش آباؤنا في البراري

وكما نقول فى القسمة فى القداس الإلهى « سكنوا الجبال والبرارى وشقوق الأرض ، من أجل عظم محبتهم للملك المسيح » . من أجل متعة الوجود معه ، تركوا الأهل والمال ، وعاشوا فى وحدة كاملة ، ليتمتعوا فيها

بحبه ، منفردين معه في البرية القفرة ، جاعلين شعا هم « الإنحلال من الكل للإرتباط بالواحد » .

ومن أجل حبه والوجود معه ، ترك آباؤنا الرسل كل شيء وتبعوه ، وقال والله « إلى من نذهب ؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك » ( يود: ٦٨ ) .

#### إنها نفوس هائمة ، ليس في قلومها سوى محبة المسيح .

إن السيحية فيها الكثير من المبادىء والقيم ، والفضائل السامية جداً ، والعقائد الروحية السليمة العميقة . ولكن أجمل ما فى المسيحية هو شخص المسيح نفسه .

حتى أن الأبدية بكل أفراحها ، لا تعتبر نعيماً بدون المسيح . المسيح هو فرحها الكامل ، وهو نعيمها الحقيق .

#### والوجود مع المسيح في الأبدية ، هو النعيم الأبدى .

إنه هو الذي علمنا الحب ، وهو الذي ربطنا مع الله برباط الحب، ونزع كل خوف من قلوبنا ، ولم تعد وصايا الله مجرد أوامر ، إنما هي مجرد تعبير عن الحب، كما ينقول «من يحبني يحفظ وصاياي» (يو١٤:١٥:١٥) .

الـذى يحب الرب ، يحب الوجود معه ، والذى يوجد معه يحبه ... و يشعر بفرح لا ينطق به لوجوده مع الله .

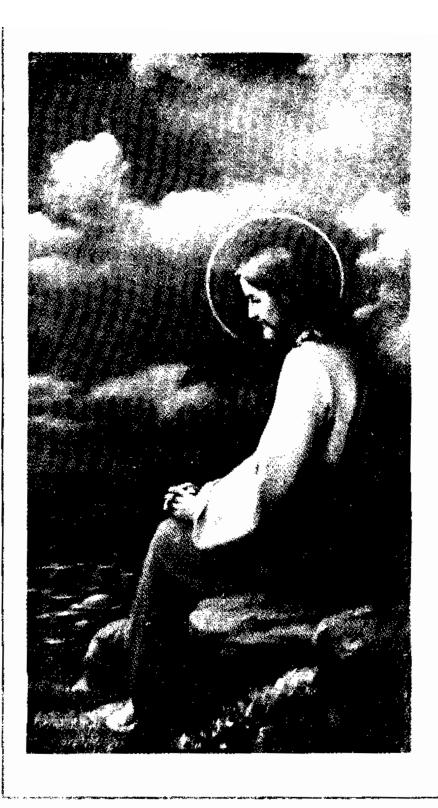

مشاعر الفرح ... بالوجود في حضرة الله

# مشاعر الفرح بالوجود في حضرة الله

حياتنا مع الله ، هى حياة فرح به ، كما فرح التلاميذ إذ رأوا الرب . الذين يعيشون مع الرب ، يفرحون لأنهم وجدوه ، و يفرحون لأنهم عرفوه ، و يفرحون لأنهم صادقوه وأحبوه ، ولأنهم ذاقوا ونظروا ما أطيب الرب ...

حتى في الآلام التي تحيط بهم ، هم يفرحون في الرب على الدوام. قال

#### الرسول:

#### إفرحوا في الرب كل حين ، وأقول أيضاً افرحوا (في ٤:٤)

تسأله: وأنت يابولس ، هل تفرح بالرب كل حين ؟ فيقول نعم . وتسأل: وماذا عن السجون والضيقات والآلام والضعفات التي تحتملها كل وقت؟ فيلخص الموضوع في عبارة واحدة هي «كحزاني ، ونحن دائماً فرحون» (٢كو ٢: ١٠). أمام الناس ، في ظروفنا الخارجية ، في ضيقاتنا الكثيرة ، نبدو كحزاني . أما في الداخل . فنحن فرحون .

## أولاد الله ، يفرحون على جبل الجلجثة ، كما على جبل التجلى .

يفرحون وهم فى أتون النار ، كالثلاثة الفتية الذين كانوا يسبحون الله داخل الأتون ، لأن سبب فرحهم كان هو إحساسهم بوجود الله معهم ، فكانوا فرحين به ...

يفرحون ، وهم داخل البحر الأحمر ، يحيط بهم الماء من هنا وهناك ، يحيط بهم ، ولكن لا يغطيهم ولا يطغى عليهم . المهم أنهم فرحون بخلاص البرب ، و بيد البرب معهم ... تماماً مثلها كان بولس وسيلا فرحين في السجن الداخلى ، وأرجلهم مضبوطة فى المقطرة ، وهما يسبحان الله بصوت مسموع ( أع ٢١ : ٢٥ ، ٢٥ ) ، شاعرين بوجود الله معهها ...

كان بطرس فى السجن . وكان الله معه فى السجن . لذلك استطاع أن يبنام نوماً ثقيلاً ، بينا كان هيرودس مزمعاً أن يقتله! (أع ٢:١٢). من يستطيع أن ينام فى مثل هذه الظروف ؟! ولكن بطرس لم يفقد سلامه ولا فرحه بالرب . وكأن لسان حاله يقول : «إن كانت لى صداقة بإله هيرودس ، فإن هيرودس سوف لا يضرنى بشىء » ...

#### الشعور بوجود الله ، يملأ القلب فرحاً ، وينسيه آلامه ...

أحد القديسين ، علقوه على خشبة وصلبوه . فن فوق صليبه ، كان يعظ الناس ، و يدعوهم إلى الإيمان بالمسيح . وحدث فى إحدى المرات أن ثلا ثين ألفاً خرجوا من دمنهور إلى الإسكندرية ، لينالوا إكليل الشهادة ، وهم يسبحون الله فى الطريق ، و يغنون الأغانى الروحية ، فرحاً بالرب ، لشعورهم بوجوده معهم ...

وهكذا فعل القديس أبا فام الجندى ، حينا لبس أفخر ثيابه ، وامتطى جواذه وذهب لمقايلة أريانوس ، ليستشهد على يديه ، قائلاً « هذا يوم عرسى » .

إذن إفرحوا بالرب كل حين ، كما فرح القديسون بالرب ، في كل ظروفهم وأحوالهم .

## ولكن ما أسباب فرح القديسين بالرب ؟

إنهم فرحون بصحبته له ، و بعشرتهم له ، فرحون بالتجديد الذى أخذوه فى المسيحية ، بهذه الحياة الجديدة الثابتة فى الرب ، إذ وجدوا « الأشياء العتيقة قد مضت ، وهوذا الكل قد صار جديداً » . إنهم فرحون بالحب الإلهى الذى لمس قلوبهم ، فطهرهم من كل شر ومن كل شبه شر . إنهم - فى تمتعهم بالوجود الإلهى - فرحون بعمل الروح القدس فيهم ، فرحون بنعمة الله التى لا تفارقهم .

إنه كما يقول الرسول « فرح لا ينطق به وبحيد » ( ١ بط ١ : ٨) . إنه فرح النفس بالرب ، فرح لما وجدوه ، باعوا كل شيء واشتروه ... إنه فرح روحاني ، يختلف عن كل أفراح العالم ...

فرح بملكوت الله داخل النفس ... قد يعجب العالم له: كيف تفرحون ، وأنتم بعيدون عن كل شهوات العالم وملاذه وترفيهاته ومتعه ، بعيداً عن مباهج المادة ، ولذة الحواس ؟ ... إن الفرح بالرب هو أعمق ... لا يستطيع العالم أن يفرحه .

إنه فرح من الداخل ، لا يعتمد على أسباب خارجية ... أهل العالم يحصلون على أفراحهم من مصادر خارج نفوسهم ... أسباب تختص بالمادة ،أو إكرام الناس ،أو ما يجذب الحواس أو بأسباب تتعلق بالأسرة أو بالمركز أو بالجاه والغنى ... أما أو لاد الله ، فيفرحون من الداخل ، بسكنى الله في قلوبهم ، وإحساسهم بوجوده معهم ، في داخلهم .

يشعرون بيده في حياتهم ، فيفرحون باستلامه لهذه الحياة وتدبيره لها . بحسون بتعز يات الروح داخلهم فيفرحون . يشعرون بالله يعمل في قلومهم ، و يغرس فيها مشاعر مقدسة ، و يغسلها فتبيض أكثر من الثلج ، فيفرحون . يحسون أنهم تى حالة روحية ، لا يستطيعون التعبير عنها ، و يكفيهم أنهم يتمتعون بها ...

#### حتى في مشاكلهم ، يشعرون بأنهم فرحون بالرب ...

فرحون بالرب الذي يرونه أثناء المشاكل ، يتدخل ، و يعطى عزاء وصبراً وطمأنينة وسلاماً ، و يعطى حلولاً ما كانت تخطر على فكر إنسان ، لها طابعها الحناص الذي يقنع النفس أنها من عند الله ... يفرحون بالرب الذي لا يتركهم وحدهم ، وإنما يحسون وجوده معهم .

فى داخل البرية القفرة ، فى متاهة سيناء ، يرون الله ... يرسل سحابته تظللهم وترشدهم نهاراً ، و يرسل عمود النوريضيء لهم ليلاً ... إنه معهم ، يرون وجوده فى تابوت عهده ، كما يرونه فى الصخرة التى تفجر ماء ، وفى المن ينزله من الساء ، وفى صوته يتحدث من فوق الجبل ... كل دلك فى متاهة القفر ...

إِنْ أُولَادُ اللَّهُ ﴾ دائمًا فرحون ... فرحون بوجوده معهم ...

حالة واحدة تحزن الإنسان الروحي ، وهي الإنفصال عن الله . والإنسان الروحي لا يشعر بالإنفصال عن الله ، فهومعه في كل حين . ولكن هذا الإنفصال يشعر به إن سقط في الخطية . فالخطية هي انفصال عن الله ، و بالتالي هي انفصال عن كل فرح ... وهكذا إن سقط إنسان روحي ، لضعف ، أو لخديعة العدو ، أو لأى سبب ، فإنه يسرع بالقيام والرجوع إلى الله .

## حتى في سقوطه ، يشعر بالله يناديه ، و يساعده على القيام ...

ولولا وجود الله معه ، ما قام . إنه هو الذى ينضح عليه بزوفاه فيطهر ، و يتوبه فيتوب ، بل يبحث عنه كيا يجده . وكما يقول في سفر حزقيال النبى « أنا أرعى غنمى وأربضها ... وأطلب الضال ، وأسترد المطرود ، وأجبر الكسير ، وأعصب الجريح » (حز٣٤: ١٥ ، ١٦ ) .

فماذا إن شعر البعض أن الله بعيد وليس معهم ؟ يفرحون بالله الذى سيأتى ، ولو فى الهزيع الأخير ...

إن لم تفرح بوجوده الآن ، إفرح بوجوده الآتى « هوذا آت طافراً على الجبال ، قافزاً على التلال » ( نش ٢ : ٨ ) . إنه على الباب يقرع . فلنفتح له ، ونتمتع بوجوده ، يكشف لنا ذاته ، و يكشف لنا محبته ، و يفتح لنا قلبه ، و يشعرنا برعايته واهتمامه ...

#### إننا تراب ورماد . ومع ذلك يشعرنا باهتمامه ...

عجيب هذا الإله الحب ، الذي يعطى أهمية لخليقته بهذا المقدار! «يقيم المسكين من النراب، ويرفع البائس من المزبلة، ليجلسه مع رؤساء شعبه» (من ١٦٣٠: ٨،٧). هذا الكائن غير المحدود، الإله العظيم وحده، ينظر من علوه المقدس إلى المتواضعات على الأرض ...! حتى إن كان درهم واحد مفقوداً، يهتم به، و يبحث عنه إلى أن يجده، فيفرح به، و يدعو الجميع ليفرحوا معه، و يشعره بوجوده في حضرة الله المحب ...

#### الله موجود معك ، في البروفي السقوط ...

إنه موجود معك ، حينها يعطيك القوة أن تمشى معه فوق الماء ، مثلها فعل مع بطرس ، وأحس هذا القديس بوجوده مع الله .

وحينها يبضعف إيمانك ، وتسقط في الماء ، مثل بطرس أيضاً ، تشعر بوجود الله ، الذي يجذبك من الماء ، لتمشى معه مرة أخرى ... فوق الماء .

لذلك نحن نفرح بالرب كل حين ، لأنه موجود معنا في كل حين ، سواء كنا نحن معه أو لم نكن ، شعرنا بوجوده أو لم نشعر...

#### إنه موجود في حياتنا . ونحن نفرح بوجوده فيها ...

ونصلى باستمرار أن نشعر كل حين بوجوده معنا ، لكى يزداد فرحنا به ... ولكى نشعر نحن بهذه البشركة المقدسة ، شركة الله في حياتنا ، وشركتنا نحن معه ، في الحب ، وفي العمل ...



# مشاعر السلام ... في الوجود مع الله

# مشاعر السلام فى الوجود مع الله

إن أول عبارة كان يقولها الرب ، حين يلتقى بأحبائه هى «سلام لكم» (لو؟٣٦:٢٩، يو ١٨:٢٠). وقبل صلبه ، لكى يعزى تلاميذه بأنه سيكون معهم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ، قال لهم «سلامى أترك لكم ، سلامى أنا أعطيكم » (يو؟ ٢٧:١٤).

# كل من يوجد في حضرة الله ، يشعر بسلام عميق.

يشعر باطمئنان داخلى ، لوجوده مع الله . يشعر بالسلام الذى يشعر به البحارة حينا يصلون إلى الميناء ، فيستريحون فيه . كذلك من يجد راحته فى الرب ، يشعر بسلام ... مشال ذلك قبول القديس أوغسطينوس للرب «ستظل قلو بنا فى قلق ، إلى أن تجد راحتها فيك » .

#### في هذا السلام ، يختني كل خوف ، وكل قلق واضطراب.

إن كانت حالة الوجود مع الله ، تعنى الإحساس بسكنى الروح القدس داخل القلب ، فإن من ثمار الروح محبة وفرح وسلام (غل ٢٢٠) . ولاشك أن المحبة والفرح ينشئان سلاماً داخلياً ... أخيراً وجدتك يارب ، فامتلأ قلبى فرحاً ، ولسانى تهليلاً ، وأصبح فى قلبى سلام . سلام معك ، إذ قد تصالحنا ، مادمت أنت موجوداً فتى وأنا فيك .

#### يفقد الإنسان سلامه بالخطية ، فالخطية هي انفصال عن الله.

فى حالة الخطية ، يستعد الإنسان عن الله ، لا يشعر بالوجود وعه ، لذلك يسف قد سلامه حقاً «لا سلام قال الرب للأشرار» (أس ٢٢: ٢٢). هكذا حدث لآدم لما أخطأ ، خاف ، أختبأ ، لأنه انفصل عن الله . وكان من قبل فى سلام ، وهو شاعر بالوجود فى حضرة الله . وقايين أيضاً فقد سلامه ، وأصبح قلقاً ، وتائهاً وهار با فى الأرض ، لأنه انفصل بالخطية عن الله ، كما قال «من وجهك أختنى ، وأكون تائهاً وهار با فى الأرض ، وهار با فى الأرض ، الله ، كما قال «من وجهك أختنى ، وأكون تائهاً وهار با فى الأرض ،

إن الوجود مع الله هو السلام الحقيق ، لذلك قال المرتل في المزمور «صرفت وجهك عنى فصرت قلقاً » (مرّ٣٠: ٧). من أجل هذا كانت أعمق صرخة يوجهها المصلى إلى الله هي:

#### لا تحجب وجهك عني ، لا تطرحني من قدام وجهك (مز٥٠)

إن داود النبى ، وهو شاعر بوجوده مع الله ، كان يغنى على المزمار والقيشار فى فرح وتهليل ، و يدعو الناس إلى مشاركته ، فيقول « هللوا للرب ياكل الأرض . اعبدوا الرب بالفرح . ادخلوا دياره بالتهليل » (مز١٠٠: ٢،١) . ولكنه لما أخطأ ، ولم يعد يشعر بالوجود السابق فى حضرة الله ، قال « إشفنى يارب فإن عظامى قد اضطر بت ، ونفسى قد انزعجت جداً » (مز٦) . هذا الإضطراب وهذا الإنزعاج ، ما كان لهما

وجود، وهو مع الله . فبالخطية يفقد الإنسان سلامه « الأشرار كالبحر المضطرب ، لأنه لا يستطيع أن يهدأ ، وتقذف مياهه حمأة وطيناً . لا سلام ، قال إلهي للأشرار » ( أش ٥٧ : ٢٠ ، ٢١ ) .

ولكن متى يرجع إلى الخاطىء سلامه ؟

## عندما يتوب ، و يعود للوجود مع الله ، يعود إليه سلامه ...

لهذا عندما يتوب الخاطىء ، و يتخلص من حمل خطاياه ، و يسمع صلاة التحليل ، و يشعر أنه قد اصطلح مع الله ، وعاد إلى أحضانه مرة أخرى ، حينئذ يشعر بالفرح و بالسلام ...

· كان فاقداً سلامه لشعوره بأنه قد أحزن روح الله داخله ، وانفصل عن الرب ، وفقد البعزاء الداخلي النابع من الوجود مع الله ، ولم تعد له دالة معه ، ولم يعد له وجه يستطيع أن يرفعه إليه . أما بالتوبة فقد استعاد كل هذا ، ورجع إلى الله وإلى عشرته .

إن الشعور بالحرمان مع الله ، قد يفعل ما هو أكثر من فقدان النسلام . قد يوصل إلى الكآبة الدائمة ، وإلى فقد الأعصاب ، وإلى اليأس القاتل ، وقد يؤدى إلى الإنتحار كما حدث ليهوذا ...

. أما الرب ـ في وجوده معنا ـ فيعطى سلاماً لكل من يعتصم به ، حتى لأدنس الخطاة ...

أنظروا إلى المرأة التي ضبطت في ذات الفعل ، كيف كانت في خجل

مميت ، وفي عار ، وقد أمسك بها القساة لكى يرجموها بالحجارة ... ولكنها لما وجدت في حضرة الرب ، أعاد إليها سلامها . دافع عنها ، وخلصها من الذين أدانوها و ير يدون قتلها . وقال لها عبارته المملوءة عزاء « وأنا أيضاً لا أدينك » (يو٨: ١١) ، فضت من عنده بسلام ، سلام من تخلص من الدينونة ... كما قال أيضاً للخاطئة التي بلت قدميه بدموعها « مغفورة لك خطاياك ... إذهبي بسلام » (لو٧: ٤٩،٤٨) .

#### وفى الوجود مع الله ، كما يشعر الإنسان بسلام من جهة دينونة خطاياه ، يشعر أيضاً بسلام في ضيقاته ومخاوفه:

حتى إذا «تزعزعت الأرض ، وانقلبت الجبال إلى قلب البحار» يصيح المرتل في ثقة « الرب إله القوات معنا ، ناصرنا هو إله يعقوب» و يدعو الناس إلى مشاركته في فرحه قائلاً لهم « هلموا فانظروا أعمال الرب ، التي جعلها آيات على الأرض » (مز٢٦).

أليست الذي كان يرى الله وعمله معه ، لم يخف حين كانت جنود الأعداء محيطة بالمدينة ، أما تلميذه جيحزى فخاف ، لذلك صلى أليشع من أجله قائلاً : ‹‹ إفتح يارب عيني الغلام فيرى ›› .

## نحن محتاجون أن يفتح الله أعيننا ، لنرى وجوده معنا ...

حينئذ نطمئن ونحيا في سلام ، واثقين بعمله ، و بأن قوة سمائية تحيط بنا ، و بأن الله قد أرسل ملائكته لتحفظنا من كل شرومن كل ضربة ، وأنت دائماً في حمى الله الذي نشعر بوجوده معنا . وهكذا في كل

شكلة تصادفنا ، نقول هذه العبارات الثلاث :

مصيرها تنتهي ـ ربنا موجود ـ كله للخير ...

بالإيمان أن ربنا موجود معنا ، نثق أن كل مشكلة لا بد ستنتهى وأن اكل الأشياء تعمل معاً للخير ، للذين يحبون الرب » (روه: ٢٨). ضع الله بيننا و بين الضيقة ، فتختفي الضيقة ، ونرى الله وحده ، في محبته حنانه ورعايته .

وهكذا سلامنا لا ينبع من أسباب خارجية ، وإنما من إيمان اخلنا ، بوجود الله معنا و بعمله لأجلنا .

الله الضابط الكل ، الصانع الخيرات ، الحافظ المعين المنقذ... إننا لا نفكر فى الضيقة ، بل فى الله الذى يحلها . أما الذى يركز فى ضيقات ، ناسياً وجود الله ، فإنه يتعب .

وهذا واضح في الحياة العملية ، بأمثلة كثيرة :

أم يتأخر ابنها الصغير ليلاً ، فتضطرب جداً ، وتفكر في حوادث سيارات ، وحوادث الخطف ، وأذية الناس لإبنها ... وتقلق . ترى أين هذا الآن؟ في مستشفى ؟ أم مات؟ أم في بيت غريب ... ؟ على أن هذه أم ، لو فكرت في الله الذي « يَحفظ الأطفال » (مز١١٦) لاستراحت طمأنت .

مثال آخر: إثنان يبيتان في مغارة في الجبل: أحدهما يفكر في الذئاب ثعابين والحيات والعقارب ودبيب الأرض، فيخاف ولا يقدر أن ينام، و ينتظر شراً وخطراً في كل لحظة !! أما الآخر إذ يؤمن محود الله معه وحفظه له ، يبيت مطمئناً .

# إن الظروف الخارجية واحدة ، ولكن مشاعر القلوب تختلف! فيفقد الإنسان سلامه ، إن فقد شعوره بوجود الله معه.

طفل فى ميدان عام ، يموج بوسائل المواصلات ، لا يخاف مادام يشعر بأن يد أبيه ممسكة بيده . أما إن شعر أنه وحده ، وأباه ليس موجوداً ، فإنه يصرخ فى فزع . هكذا نحن فى شعورنا بوجود الآب السماوى معنا . وهكذا بطرس على الماء ، في شعوره بيد المسيح ممسكة بيده ...

#### إن نظرت إلى البحر تخاف . أنظر إلى عصا موسى ...

حينئذ تطمئن ، وتشعر بقوة إلى جوارك هي قوة الله العاملة مع موسى وعصاه ، وإذ تتأكد من وجود الله وعمله ، تتذكر قول موسى « الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون » .

بكل اطمئنان وسلام قلبي ، كان الشهداء يتقدمون إلى الموت ، غير مفكر ين فى العذابات ، إنما كان يفكرون فى الوجود مع الله فى الأبدية فيمتلئون سلاماً .

#### في الوجود مع الله قوة وشجاعة وعدم خوف ...

إن القديس بولس الرسول ، الذي يشعر بوجود الله معه وفيه ، الذي قال « بل المسيح يحيا فتي » (غل ٢) والذي قال « وأوجد فيه »

(فى ٣) و هـو أيـضـاً قـال عـبـارتـه الحالدة « أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقو يني » ( في ١٣:٤ ). كان يشعر بقوة معه ، أو بقؤة الله معه ...

لذلك كان بكل جرأة يشهد لكلمة الله ، وكانت لكلماته قوة . وفيا هو يتكلم عن البر والدينونة والتعقف ، إرتعب فيلكس الوالى ، الذي كان بولس أسيراً أمامه! (أع ٢٤: ٢٥) .

وإيليا النبى ، الذى كان أيضاً يشعر باستمرار بوجوده فى حضرة الله ، وكان يقول «حى هورب الجنود الذى أنا واقف أمامه» ( ١ مل ١٨: ١٨). إيليا هذا ، استطاع بكل شجاعة أن يذهب إلى آخاب و يبكته ( ١ مل ١٨: ١٨) . و بنفس الشجاعة ، يوحنا المعمدان بكت هيرودس .

بنفس الشجاعة دانيال النبي ، صعد إلى علية منزله ، وفتح نافذته المطلة على أورشليم ، وسجد لله العلى ، ولم يخف من جب الأسود ... إن كان الله موجوداً في كل مكان ، فهو موجود أيضاً بلا شك في جب الأسود ، يستطيع أن يحمى وأن ينقذ ...

## الذين يشعرون بالوجود مع الله ، لا يخافون حتى من الشياطين ...

إن حياة القديس الأنبا انطونيوس مثال واضح لذلك ... بل له مقالة عن ضعف الشياطين. الذين لهم وجود مع الله ، ليس فقط لا يخافون الشياطين ، بل يطردونهم ، لأن الله أعطاهم سلطاناً على قوة العدو ، وكما قال الرسول ((قاوموا إبليس فيهرب منكم » ( يع ٤:٧).

جميلة عبارة «يهرب منكم»! ... منظر رائع أن برى الشيطان يهرب من إنسان! ولكنه الإنسان الذي يكون الله موجوداً معه. كما كانت تهرب من داود النبي الشياطين التي تحارب شاول، ذلك لأن داود حل عليه روح الرب. وكان الرب معه، و بوجوده معه تخافه الشياطين ...

#### إن الوجود مع الله ، وجود في حالة البر والقداسة ...

وهذه القداسة تخافها الشياطين . إن مجرد ذكر إسم القديسة يوستينة ، جعل الشيطان يهرب ، فآمن كبر يانوس الساحر...

كل إنسان يشعر بوجوده فى حضرة الله ، لا يستطيع أن يخطى، ، والشر ير لا يمسه . مثلها كان يقول يوسف الصديق «كيف أخطى، وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله » ؟! ...

الإنسان الموجود مغ الله ، هذا يسكن فيه روح الله ، و بسكناه فيه ، تظهر ثمار الروح في حياته ، ومنها الصلاح أي البر، ومنها الفرح والسلام ...

لذلك إن أخطأ إنسان ، بدلاً من أن نبحث الأسباب الخارجية التي دعته إلى الخطية ، علينا أن نسأل سؤالاً واحداً وهو: هل الله موجود في حياة هذا الإنسان أم لا؟

## إن كان الله موجوداً في حياته ، تكون حياته براً وفرحاً ...

وتكون حياة محبة وسلاماً . بل تكون حياته هي صورة لملكوت الله على الأرض ...

ما أجمل الوجود مع الله . إنه متعة الروح هنا على الأرض ، وهو أيضاً عيمها الأبدى في السماء .



#### فهرست

| صفحة |                                   |
|------|-----------------------------------|
| ٥    | نصدير                             |
| ٧    | ١ ـ الوجود مع الله١               |
| ۳١   | ٢ ـ أوقات الإحساس بالوجود مع الله |
| ٥٤   | ٣_ شهوة الوجود مع الله٣           |
| ٥٣   | ٤ ـ طبيعة العلاقة مع الله         |
| 11   | ه ـ مشاعر الوجود مع الله          |
| ٥٢   | مشاعر الحب                        |
| ٧o   | مشاعر الفرح                       |
| ۸۳   | مشاعر السلام                      |
| 94   | فهرست الكتابفهرست الكتاب          |



ما هو الوجود مع الله ؟ وكيف تحس أنك موجود في الحسضرة الإلهية ، وأن الله موجود معك ؟

ما هى أوقات الإحساس بالوجود مع الله ؟ وكيف يصبح هذا الإحساس حياة ، وليس لفترات ؟

وما هى طبيعة العلاقة مع الله ، البذى يـوجـد فـيـنا ، ونحن نوجد فيه ؟

وما هي المشاعر التي تغمر القلب وقت وجوده مع الله ؟ ... عمن هذا كله ، يحاول كتابنا الذي بين يديك أن

شنوده الثالث

